# الرولة السنة ينافخ باللائيلامولامي

حضيارتها وعلاقتها الخارجية بالمغرب والأندلس ( ١٦٠ه - ٢٩٦ ه)

> دمندر موسعیت (لمربری محمد رستی





Gonoral Organization of the Alexandria Library (QUA)

364,02 -5,7

الهبئة العامة اعتبة الأسكندرية 2017 - 2 2018 - 2 1989 - 2

الدَولَة الرُسْتِمَيَّة بالمَغْرِبِ الإِسْلَامِي ﴿ رَضَارَتُهَا وَعَلَاقَاتُهَا الْخَارِجِيَةُ بِالْمَغْرِبُ وَالْأَنْدُلُسُ ﴾ ( حضارتُها وعلاقاتُها الخارجية بالمغرب والأندلس )

### بسم الله الرحمن الرحيم

إهداء

إلى رولج والدى : حباً ووفاء .

# الدولالسُّن عَينا لمغ اللسيلامين

ُمضارتها وعلاقتها الخارجية بالمغرب والأندليس (١٦٠ه – ٢٩٦ه)

> دکتور محمد عیسی الحریری کلیة الآداب – جامعة المنصورة



# جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الثالثة ( مزيدة ومنقحة ) ١٤٠٨هـ – ١٩٨٧م

دارالقسكم للنششر والتوزيع

ص.ب ۲۰۱۲ المسنساة 13062 الكويت شارع السور - عسمارة السسود الطبابق الأول كانف، ۲٤٥٧٤٧ - ۲٤٥٨٤٧ - برقب توزيعكو



# تقديم

# بقلم الأستاذ الدكتور / إبراهيم أحمد العدوى نائب رئيس جامعة القاهرة

المغرب العربي هو الجناح الأيسر للإسلام ، على نحو ما جاء في مؤلفات المؤرخين والجغرافيين المسلمين ، اعترافا منهم بأهمية الدور الذي قام به مع قرينه المشرق العربي ، وهو الجناح الأيمن للإسلام ، وذلك من أجل النهوض بعالم الإسلام ، والتحليق به عاليا في آفاق السيادة العالمية والمجد والسلطان . وقد جاء هذا الارتباط الوثيق بين المغرب العربي وقرينه المشرق العربي وليد الفكر السياسي الذي نهل منه كل منهما ، وذلك منذ القرن الأول للهجرة بأحداثه الجسام في بناء الدولة الإسلامية ، ودعم أجهزتها السياسية المبكرة .

ويوضح هذا الكتاب الذي يقدمه لنا الدكتور محمد عيسي الحريري ، تلك الينابيع الثرة للفكر السياسي الإسلامي التي تزود منها المغرب العربي ، وهي نفس الينابيع التي تفجرت في المشرق العربي ، ولا سيما تلك التي فجرها الخوارج بجماعاتهم العديدة التي انتشرت في شتى أرجاء الدولة الإسلامية شرقا وغربا . ونال المغرب من تلك الفرق اثنتين : احداهما : هي الصفرية ، والأخرى هي الإباضية . ويتتبع هذا المؤلف القيم للدكتور الحريري هاتين الفرقتين ، وكيف أن انتقال القيادة من الصفرية إلى الإباضية جاء خط تقسيم واضحا في طلائع البناء السياسي للمغرب الإسلامي ، وما شاهده من سيادة على عهد « الدولة الرُسْتَمِيَّة » . السياسي الواجهة الأولى للإباضية وفكرهم السياسي الإسلامي .

وزاد من قوة هذا البناء السياسي الرائد في المغرب الإسلامي اتخاذ

«الدولة الرستمية » لسياسة حسن الجوار منهاجا لها في علاقاتها مع القوى الخارجية والداخلية أيضا ، وهو أمر لم يعرف له المغرب مثيلا في تاريخه السابق على انتشار الإسلام . إذ كفلت تلك السياسة للمغرب العربي أن يكون مركز الدائرة للنشاط الإسلامي الواسع ، على شتى معالمه السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، ليس في الأرجاء الافريقية المجاورة للمغرب العربي فحسب ، ولكن في الأرجاء القريبة منه أيضا في غرب أوربا . واستطاع المغرب الإسلامي بذلك أن يسهم منذ فجر كيانه السياسي الإسلامي في حمل لواء الوحدة بين أرجاء الدولة الإسلامية الفتية ، ويترك تراثا زاخرا للأجيال المتعاقبة من أبناء الأمة الإسلامية في سبيل الحفاظ على سيادتهم السياسية وأمجادهم الحضارية .

وهذه المعالم الهامة وغيرها مما يتناوله كتاب « الدولة الرستمية بالمغرب الإسلامي » تؤكد القيمة العلمية الطيبة لهذا الجهد الصادق الذي بذله الدكتور محمد الحريري في ميدان الدراسات الإسلامية ، والمساهمة في بعث الحياة من جديد في الجناح الأيسر للإسلام ، وإعادة سالف أمجاده ورسالته الحضارية الإسلامية .

دكتور إبراهيم أحمد العدوى

القاهرة في : ٢٥ محرم ١٤٠٠ ه

۱۵ دیسمبر ۱۹۷۹ م

# مقدمة الطبعة الأولىي

هذه دراسة حول « الدولة الرستمية » تلك الدولة التي يمثل قيامها في بلاد المغرب ظاهرة لها أهميتها الحيوية في تاريخ تلك المنطقة من العالم الإسلامي . فهذه الدولة قامت نتيجة للجهود المضنية التي قام بها الخوارج الإباضية ، بعد أن انتقلت إليهم مقاليد الصراع من فرقة أخرى من الخوارج وهي فرقة الصفرية .

وفى الحقيقة أن الخوارج - ممثلين فى هاتين الفرقتين - قفزوا إلى بلاد المغرب - فى أعقاب الفتح الإسلامى لبلاد المغرب - رغبة منهم فى الحصول على ميدان جديد ، ينشرون فيه تعاليمهم المناهضة لنظام الحكم الأموى القائم . وفى غمرة الصراع ، تتراجع جماعات الصفرية فى بلاد المغرب ، بعد أن أفسد عليها تشددها مع المخالفين لهم - كل أمل فى النجاح ، بينما تقدم الإباضية إلى البربر بمذهبهم ، الذى اقترب فى تعاليمه كثيرا من مذهب أهل السنة ، فلقى نجاحا كبيرا بينهم ، لما كانوا يعانونه من عسف الولاة الأمويين والعباسيين فى بلاد المغرب .

وعلى هذا الأساس، يمكن القول بأن جهود « الخوارج الإباضية » هي المقدمات الحقيقية للبناء السياسي للمغرب الإسلامي ، لأن الإباضية في سنة ١٦٠ هـ ، تمكنوا من الانتقال بمذهبهم ، من مرحلة الدعوة إلى مذهبهم ، إلى مرحلة التطبيق العملي لمبادئهم ، حيث أسس عبد الرحمن بن رستم حزعيم الإباضية – « الدولة الرستمية » في المغرب الأوسط ، وأصبح هذا الزعيم الاباضي ممثلا لنظام حكم مثالي ، عملي لا نظرى ، ملتزم بقواعد الدين الإسلامي .

ولم يقف تأثير قيام الدولة الرستمية في البناء السياسي للمغرب الإسلامي عند قيامها ، بل ظل قيام هذه الدولة – في بلاد المغرب وفي المغرب الأوسط بصفة خاصة – يحدث تأثيره المباشر في هذا البناء السياسي حتى نهاية القرن الثالث الهجرى . إذ كانت « الدولة الرستمية » تمثل جدارا ضخما في المغرب الأوسط ، يحمى الأجزاء التي خلفه من أراضي المغرب الأقصى والأندلس ، ومن ثم أتاح ذلك ، للأدارسة ، وبقايا الأمويين ، أن يقيم كل منهم دولته ، في هدوء وأمن من بطش العباسيين . بل ان المتبع للأحداث يجد أن قيام الدولة الرستمية كان سببا في أن منحت الدولة العباسية ، لأسرة الأغالبة حق اقامة دولة لهم في افريقية ، وكان هدف العباسيين من وراء ذلك ايجاد نوع من توازن القوى في المنطقة ، يحفظ للخليفة العباسي هيبته وتأمين نفوذه على الأقل في مصر ، وسيادته الاسمية على افريقية .

واقتضت طبيعة الدراسة أن أقسمها إلى تمهيد وخمسة فصول:

أما التمهيد فعالجت فيه الجغرافية الطبيعية والبشرية للمغرب الأوسط، وفيه حاولت تحديد المغرب الأوسط، ومدى ارتباط وضعه الجغرافي بقيام الدولة وتطورها وعلاقاتها مع جيرانها، كما عالج التمهيد عناصر التكوين السكاني للمغرب. الأوسط في عهد الرستميين.

ويأتى بعد ذلك الفصل الأول وعنوانه « الأحوال السياسية للمغرب الأوسط قبيل قيام الدولة الرستمية » وقد تتبعت في هذا الفصل أحداث الفتح الإسلامي لبلاد المغرب ، وأحداث عصر الولاة ، وكيف مهدت سياسة الولاة لانتشار الفكر الخارجي ، وما نتج عن ذلك من ثورة البربر . ثم بينت كيف أن انتقال قيادة الصراع في بلاد المغرب من أيدى الصفرية إلى أيدى الاباضية كان ممهدا لقيام الدولة الرستمية الاباضية .

أما الفصل الثاني فعنوانه: « قيام الدولة »

وقد تناول هذا الفصل نسب الرستميين ، وطلائع صلتهم بالمغرب ، وانتقال عبد الرحمن بن رستم إلى بلاد المغرب ، ثم رحيله إلى البصرة مع حملة العلم ، وعودته من البصرة وظهوره على مسرح الأحداث في المغرب ، وتحدثت عن التجائه إلى المغرب الأوسط بعد الضربات القوية التي تلقاها الاباضية

من العباسيين ، وكيف استطاع عبد الرحمن بن رستم بقوة شخصيته ، أن يجمع العناصر الاباضية من حوله ويعلن قيام الدولة الرستمية في المغرب الأوسط سنة ( ١٦٠ ه / ٧٧٦ م ) .

وفي الفصل الثالث الذي عنوانه : « توطد الدولة الرستمية وازدهارها » .

تتبعت جهود عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم التى قام بها لتوطيد الدولة الرستمية ، وأعقب ذلك حديث عن أفلح بن عبد الوهاب وسياسته الداخلية ، وجهوده في ردع بعض الثائرين عليه ، ثم دراسة عن ازدهار الدولة الرستمية في عهده .

وفي الفصل الرابع الذي عنوانه « خلفاء أفلح بن عبد الوهاب » .

تناولت بالعرض والتحليل الحرب الأهلية التي حدثت في عهد الإمام أبي بكر بن أفلح وجهود أحيه أبي اليقظان في انهاء هذه الحروب التي انتهت بتوليه منصب الإمامة . وتحدث الفصل عن مكونات شخصية الإمام أبي اليقظان المغربية والمشرقية ، وأثرها في استقرار الدولة ، وكيف وصل يعقوب بن أفلح إلى الامامة بصفة مؤقتة في تاهرت . وتعرضت لتدهور الدولة الأمر الذي أدى إلى سقوطها سنة ( ٢٩٦ ه / ٩٠٨ م ) .

وفي الفصل الخامس الذي عنوانه: « العلاقات الخارجية للرستميين ».

استعرضت هذه العلاقات على الترتيب مع العباسيين ، ومصر ، والأغالبة ، والأدارسة ، ودولة سجلماسة ، والبسودان ، وأخيراً علاقة الرستميين بالأمويين في الأندلس. ثم يأتي بعد ذلك الفصل السادس : وهو عن حضارة الدولة وفيه تفصيل عن نظم الحكم والادارة والحياة الاقتصادية والفكرية .

وختاما : أحمد الله تعالى الذى وفقنى وأعاننى على انجاز هذا العمل خالصا لوجهه الكريم انه ولى التوفيق .

د . محمد الحويرى

القاهرة مدينة المهندسين في : ٦ من صفر ١٤٠٠ هـ ٥٦ ديسمبر ١٩٧٩ م

### مقدمة الطبعة الثالثة

أسجدُ الله تعالى شاكراً على نعمه وتوفيقه ورعايته وعونه ، وأدعوه مخلصاً أن يوفقنا لخدمة تراثنا الإسلامي تاريخاً وحضارةً ، إنه نعم المولى ونعم النصير .

وبعد ..

أشكر كل من قرأ هذا الكتاب في طبعته الأولى والثانية ، وزودنى بملاحظاته القيمة ، وأقدم هذه الطبعة الجديدة تحمل دراسة عن تاريخ الرستميين وعلاقاتهم البخارجية ببلدان العالم الإسلامي ، وكذلك دراسة عن حضارتهم في بلاد المغرب ، وهذه الدراسات وغيرها مما يحتويه الكتاب هي المقدمات الحقيقية للبناء السياسي لبلاد المغرب الإسلامي .

والله ولى التوفيق ..

د. محمد عيسى الحريرى

القاهرة ــ المهندسين : ٢٣ من ذى الحجة ١٤٠٧هـ القاهرة ــ المهندسين : ٢٣ أغسطس ١٩٨٧م

#### تمهيسد

# الجغرافيا الطبيعية والبشرية للمغرب الأوسط

#### ديار الرستميين:

قامت دولة الرستميين في المغرب الأوسط الذي يمثل جزءا من كلمة عامة هي المغرب ، وقد أطلق العرب كلمة المغرب على تلك المساحات الواسعة التي تلى مصر غربا حتى المحيط الأطلسي (١) . ولم تكن بلاد المغرب معروفة بهذا الاسم عند الفاتحين المسلمين حينما زحفت جيوشهم على تلك البلاد (٢) . بل أطلق العرب .

.....

(۱) ابن خللون : العبر ، دار الكتاب اللبناني ، سبعة أجزاء ١٩٥٨ ، ج ٦ ، ص ٢٥١ ، ابن عذارى : البيان المغرب ، ت . ج . س كولان ، ا . ليفي بروفنسال ، دار الثقافة ، بيروت ، ج ١ ، ص ٥ ، ابن أبي دينار : المؤنس في أخبار إفريقية وتونس ، ت : محمد شمام المكتبة العتيقة بتونس ، ط . الثالثة المترا ١٩٥١ ، ص ٢٤٢ ( اتسع ١٣٧٨ هـ ، ص ٢٠ ، البعقوبي : كتاب البلدان ، مكتبة المثنى ببغداد عن ليدن ١٨٩١ ، ص ٢٤٣ ( اتسع معنى لفظ المغرب عند بعض الجغرافيين من أمثال الاصطخرى والمقدسي فشمل المغرب عندهما كل ما يلى مصر غرباً ابتداء من برقة حتى طنجة والسوس ويدخلان ضمنه بلاد الأندلس ، بل إن مفهوم المغرب اتسع مصر غرباً ابتداء من برقة حتى طنجة والسوس ويدخلان ضمنه بلاد الأندلس ، بل إن مفهوم المغرب اتسع غروب الشمس مغرباً ، والمناطق التي تقع في شرق سرمن رأى وتقع في مسير شروق الشمس مشرقاً . الإصطخرى : المسالك والممالك ، ت : د . محمد جابر عبد العال الحيني ، وزارة الثقافة والإرشاد القومي ١٩٦١ ، ص ٢٢ ، المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ، مكتبة خياط ببيروت ، المتدونة ، المسالك والممالك مكتبة المثنى ببغداد ، ص ٢١ ، المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ، مكتبة خياط ببيروت ،

(٢) د. حسين مؤسس فتح العرب للمغرب ، مكتبة الآداب بالجماميز ، القاهرة ١٩٤٧ ، ص ١ ، ٢ .

على بلاد المغرب اسم إفريقية الذي كان سائدا إذ ذاك لدى البيزنطيين (٣).

وبامتداد حركة الفتح الإسلامي إلى ساحل المحيط الأطلسي ومنها إلى بلاد الأندلس أصبح لفظ إفريقية غير كاف لتحديد هذا المجال العظيم الذي انطلق فيه المسلمون. ومن ثم بدأ لفظ إفريقية يتقلص شيئا فشيئا بينها أخذ لفظ المغرب في الظهور (٤)، وأصبح مدلول إفريقية قاصرا على الإقليم الذي تتوسطه القيروان (٥)، والذي يمتد من طرابلس (إطرابلس) شرقا حتى بجاية أو مليانة غربا، وصارت تعرف إفريقية فيما بعد (٦).

كما ميز الجغرافيون العرب الأقاليم البعيدة من بلاد المغرب فأطلقوا عليها اسم المغرب أو « المغرب الأقصى » (٧) ، وفى نفس الوقت ظهر مصطلح المغرب الأوسط ، وذلك على نحو ما جاء عند البكرى (٨) ، وأصبح مجرى وادى ملوية

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب: ت: عبد المنعم عامر، لجنة البيان العربي ١٩٦١، صمر ٣٠٠ ، (إفريقية: بكسر الهمزة وهو اسم لبلاد واسعة ومملكة كبيرة قبالة جزيرة صقلية) ياقوت: معجم البلعان، طبعة محمد أمين الخانجي ١٩٠٦، ج١، ص ٣٠٠).

<sup>(</sup>٤) ذ ، حسين مؤنس : فتح العرب للمغرب ، ص ٢ .

 <sup>(</sup>۵) این أنی دینار : المؤنس فی أخبار إفریقیة و تونس ، ص ۱۹ ( القیروان : مدینة عظیمة بإفریقیة )
 ( یاقوت : معجم البلدان ، ط . الخانجی ، ج ۷ ، ص ۱۹۳ ) .

<sup>(</sup>٦) البغلدى: مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، ت. على محمد البجاوى، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ط. الأولى ١٩٥٤م: ج١، ص.١٠١، ١٠١.

طَرابُلُس : بفتح أوله وبعد الألف باء موحدة مضمومة ولام أيضاً مضمومة وسين مهملة ، ( ياقوت : معجم البلدان ، ط . الخانجي ، ج 7 ، ص ٣٤ ) .

بِجاية : بالكسر وتخفيف الجيم وألف وياء وهاء : مدينة على ساحل البحر بين إفريقية والمغرب ( ياقوت : معجم البلدان : ط . الخانجي ، ج ٢ ، ص ٩٢ ) .

مِلْيانة : بالكسر ثم السكون وياء تحتها نقطتان خفيفة وبعد الألف نون . مدينة في آخر إفريقية بينها وبين تنس أربعة أيام ) ياقوت : معجم البلدان ، ط . الخانجي ، ج ٨ ، ص ١٥٥ ) .

<sup>(</sup>۷) د . سعد زغلول عبد الحمید : تاریخ المغرب العربی ، دار المعارف ۱۹۳۵ ، ص ۱۱ ، ۱۲ ، أبو عبید البکری : المغرب فی ذکر بلاد إفریقیة والمغرب ، مکتبة المثنی ببغداد ص ۷٦ .

<sup>(</sup>٨) نفس المصدر السابق، ونفس الصفحة.

يمثل خط التقسيم الذى يفصل بين المغربين الأوسط والأقصى (٩). وعلى هذا فالحد الشمالي للمغرب الأوسط الذى صار دارا للرستميين يبدأ من بجاية شرقا إلى وادى ملوية وجبال تازة غربا ، وهذه الواجهة الشمالية للمغرب الأوسط تطل كلها على البحر المتوسط ، وتمتاز بساحلها الصخرى الصلب الذى تتدافع عليه الأمواج التى تزيد من حدتها الرياح الغربية ، بحيث يتعذر على السفن المعادية الاستقرار على الساحل ، وفي نفس الوقت توفرت في هذا الساحل ظاهرة الخلجان التى أقام عليها الرستميون موانيهم التى ربطت بلادهم ببلاد المغرب والأندلس ، وشرشال (١٠) .

وتمثل الصحراء الكبرى الحدود الجنوبية للمغرب الأوسط، وقد ضمت هذه الصحراء كثيرا من العوامل التى سهلت قيام علاقات تجارية وثقافية وطيدة بين الرستميين وجيرانهم فى جهات السودان الغربي إذ حفلت هذه الصحراء بكثير من منابع المياه والواحات التى انتشرت فى أنحائها فمكنت القوافل التجارية من القيام بمهامها الاقتصادية فجنى الرستميون من ورائها أرباحا طائلة، دعمت أركان دولتهم. وأشهر هذه الواحات والقواعد الصحراوية فى صحراء المغرب الأوسط قاعدة ورجلان (١١).

<sup>(</sup>٩) د . سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربي ، ص ١٢ – ١٤ .

<sup>(</sup>۱۰) د . إبراهيم العدوى : بلاد الجزائر تكوينها الإسلامى والعربى ، مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٧٠ ، ص ١٠ ، دبوز : تاريخ المغرب الكبير ، ط . أولى ١٩٦٣ ، جـ ٣ ، ص ١١٥ ، البكرى : المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب ، ص ٦٦ ، ٨١ ، ٨١ ، أحمد توفيق المدنى : كتاب الجزائر ، المطبعة العربية في الجزائر ، ١٣٥ هـ ، ص ١٦١ : ٢٤٥ .

وَهُوانَ : بفتح أوله وسكون ثانيه وآخره نون ، مدينة على البر الأعظم من المغرب ، ( ياقوت : معجم البلدان ، ط . الخانجي ، ج ٨ ، ص ٤٣٦ ) .

تس : (یاقوت : معجم البلدان ، ط . الخانجی ، ج ۸ ، ص ۱۵۰ ) . شرشال : (لکاتب مراکشی مجهول : الاستبصار فی عجائب الأمصار ، ت . د . سعد زغلول عبد الحمید ، مطبعة جامعة الاسکندریة ، ۱۹۵۸ . ص ۱۳۲ ) .

<sup>(</sup>۱۱) د . سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربي ، ص ١٦ ، د . إبراهيم العدوى : بلاد =

أما الحدود الشرقية للمغرب الأوسط فتتميز بأنها حدود مفتوحة طبيعيا سهلت اتصال المغرب الأوسط بجهات إفريقية الجنوبية وإقليم طرابلس وجبل نفوسة حيث لا توجد هناك فواصل عرضية تعوق الانتقال بين المغرب الأوسط وبين هذه الجهات (١٢). وقد منح هذا الوضع الجغرافي الفريد الحركة الإباضية التي انطلقت منها الدولة الرستمية كثيرا من فرص النجاح ، فالمعروف أن هذه الجهات كانت مهداً للدعوة الإباضية قبل قيام الدولة الرستمية ، وما أن فشل دعاة الإباضية في إقامة دولة لهم هناك ، حتى انتقل كثير منهم إلى المغرب الأوسط ، الإباضية في إقامة دولة لهم هناك ، حتى انتقل كثير منهم إلى المغرب الأوسط ، مستفيدين من هذا الوضع الجغرافي وهناك نجحوا في إقامة الدولة الرستمية الإباضية ، وكان من الطبيعي بعد قيام هذه الدولة وتأكيد سلطانها في المغرب الأوسط أن تنضم هذه الجهات إليها وتصبح جزءا منها .

بجانب هذه الحدود الطبيعية التي تمتع بها المغرب الأوسط كانت هناك عناصر السطح المتنوعة التي بسط الرستميون نفوذهم عليها فتمتد في أراضي المغرب الأوسط سلسلتا الجبال المعروفة باسم أطلس التل وأطلس الصحراء (١٣). وتحاذى أطلس التل ساحل البحر، فتقسم شمال المغرب الأوسط إلى ثلاث مناطق تتباين بعضها عن بعض وهذه المناطق هي المنطقة الساحلية، وهي منطقة سهول ضيقة غنية كثيرة السكان. ويلي هذه المنطقة: المنطقة التلية وهي الوجه الجبلي من جبال الأطلس الذي يلي البحر وهذه المنطقة أخصب جهات المغرب الأوسط وأغناها من حيث التربة والغابات ومن هاتين المنطقتين خرجت كثير من الحاصلات الزراعية وغيرها عن طريق المواني الرستمية إلى بلاد الأندلس (١٤)

الجزائر ، ص ٦١ ، البارونى : الأزهار الرياضية ج ٢ ، ص ١٨٤ ، ابن خللون . ط . دار الكتاب اللبنانى ج ٦ ، ص ١٩٩ ، ( وَرْجَلان : بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح الجيم وآخره نون كورة بين إفريقية وبلاد الجريد ضاربة فى البر ( ياقوت : معجم البلدان ، ط . الحانجي ، ج ٨ ، ص ١٤٤ ) .

<sup>(</sup>١٢) د. إيراهيم رزقانه : المغرب العربي ، معهد الدراسات الإسلامية . ص ٥ .

<sup>(</sup>۱۳) د. ایراهیم العدوی : بلاد الجزائر . ص ۱۱ .

<sup>(</sup>۱٤) ابن سعید المغربی : کتاب الجغرافیا ، منشورات المکتب التجاری بیروت ، ط . أولی ۱۹۷۰ ، ص ۱٤۲ ، لکاتب مراکشی من کتاب القرن السادس الهجری : الاستبصار فی عجائب الأمصار ، ت : د . سعد زغلول عبد الحمید ، ص ۱۳۳ .

أما المنطقة الثالثة فهى منطقة النجود أو الشطوط وتقع بين سلسلتى جبال الأطلس التلى والصحراوى . وهى منطقة فقيرة التربة قليلة المياه ، لا تسمح للإنسان بدوام الاستقرار لذا فهى قليلة السكان ضعيفة العمران (١٥) .

وتمتد بعد ذلك سلاسل جبال الأطلس الصحراوى وهى تنحدر شديدا نحو الصحراء وتتميز بأنها منابع لبعض المجارى المائية القصيرة التى تغذى عددا من واحات الصحراء (١٦). وقد ارتبط أهالى منطقة النجود أو الشطوط التى تقع بين أطلس التل وأطلس الصحراء – ببدو الصحراء أكثر من ارتباطهم بأهل السهل الساحلى وهذا الإقليم ازدهرت فيه المراعى التى أمدت الدولة الرستمية بثروة رعوية لا بأس بها (١٧) كما ساهمت هذه المناطق الجبلية بدورها في حماية الدولة الرستمية عندما قامت.

# مصادر المياه في المغرب الأوسط:

لم يحظ المغرب الأوسط بعدد كبير من الأنهار ، فأنهاره قليلة صغيرة ، وبعضها لا تكثر فيه المياه إلا فى فصل الشتاء عندما تهطل الأمطار (١٨) . وقد كان لهذه الأنهار أثرها فى ازدهار العمران فى المغرب الأوسط وفى الدولة الرستمية بصفة خاصة حيث أسس عبد الرحمن بن رستم عاصمة دولته على نهر مينة (١٩) . أشهر أنهار المغرب الأوسط :

١ - نهر الشلف : وينبع هذا النهر من جبل وانشريش ويصب ماؤه

<sup>(</sup>١٥) د . إحسان حقى : الجزائر العربية ، منشورات المكتب التجازى ، ط . أولى ١٩٦١ ، ص ١٣ ، أحمد توفيق المدنى : كتاب الجزائر ، ص ١٦٦ .

<sup>(</sup>١٦) محمد أحمد حسونة : أثر العوامل الجغرافية في الفتوح الإسلامية ، مكتبة نهضة مصر بالفجالة ، ط . ١٩٦٠ ، ص ٥٣ .

<sup>(</sup>١٧) نفس المرجع السابق ، ونفس الصفحة .

<sup>(</sup>١٨) د . سعد رغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربي ، ص ١٤ .

<sup>(</sup>١٩) البكرى المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، ص ١٦.

في البحر المتوسط إلى الشرق من مدينة مستغانم (٢٠).

۲ - نهر سیرات : و یجری هذا النهر بالقرب من قلعة هوارة ویسقی
 هذا النهر فحص سیرات الذی یبلغ طوله أربعین
 میلا (۲۱) .

نهر مینة : وهذا النهر یأتی من جهة القبلة لمدینة تاهرت عاصمة الرستمیین (۲۲) .

وإلى جانب هذه الأنهار هناك وديان صغيرة يأتيها الماء من العيون أو من قمم الجبال (٢٣). ومن هذه الأنهار الصغيرة والوديان ذلك النهر الذى يتجمع من عيون تسمى تاتش وعليه يعتمد أهل تاهرت في شربهم ورى بساتينهم، ونهر تامسن وهو نهر يأتي من الجبال في جنوب تنس وعليه تعتمد مزارع تنس التي اشتهرت بزراعة الحبوب كالقمح (٢٤). وقد ساهمت هذه الأنهار والوديان والعيون في قيام حياة زراعية هيأت الاستقرار لكثير من المواطنين الرستميين بالإضافة إلى أنها شكلت مصدرا هاما من مصادر رخاء اللولة الرستمية وازدهارها اقتصاديا.

<sup>(</sup>٢٠) ابن سعيد المغربي : كتاب الجغرافيا ، ص ١١٤ ، البكرى : المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب ، ص ٢٩ ، ( انظر الخريطة ) .

<sup>(</sup>٢١) نفس المصدر السابق ، ص ٦٩ ، ٧٠ .

<sup>(</sup>٢٢) تفس المصدر السابق ، ص ٦٦ .

تاهَرْت: يَحْتَح الهَاء، وسكون الراء، وتاء فوقها نقطتان: اسم المدينتين متقابلتين بأقصى المغرب يُقال لإحداهما تلهرت القديمة والأخرى تاهرت المحدثة، بين تلمسان وقلعة بنى حماد (البغدادى: مراصد الاطلاع، جـ ١، ص ٢٥١).

<sup>(</sup>۲٤) ابن سعید المغربی : کتاب الجغرافیا ، ص ۱٤۲ ، لکاتب مراکشی : الاستبصار فی عجائب الأمصار ، ت . د . سعد زغلول عبد الحمید ، ص ۱۳۳ .

# المناخ فى المغرب الأوسط :

ونتيجة لتنوع عناصر السطح في المغرب الأوسط من سهول ساحلية إلى هضاب وجبال وصحارى ، فقد تنوعت عناصر المناخ المتمثلة في درجات الحرارة ، وكميات الأمطار ، وكان لهذا النوع أثره الكبير في تعدد النشاط البشرى لسكان المغرب الأوسط .

فالمنطقة الساحلية ذات طقس معتدل لطيف في الشتاء خفيف في الصيف كثير الرطوبة ، كما تشتد الحرارة في السهول المرتفعة الداخلية (٢٥) ، وفي هاتين المنطقتين تغزر الأمطار فيشتغل السكان بالزراعة ويحيون حياة الاستقرار والتحضر (٢٦) .

أما الأنجاد أو الشطوط فجوها بارد لاذع في الشتاء شديد الحرارة في الصيف ويستمر ارتفاع الحرارة كلما تقدمنا نحو الصحراء ، وبالتالى تقل كمية الأمطار حتى تندر أو تكاد تنعدم لذا كان النشاط البشرى الذي يمارسه السكان في هاتين المنطقتين هو حرفة الرعى التى تفرض عليهم أن يعيشوا حياة التنقل ، والترحال وراء العشب والمراعى (٢٧) .

#### السكان:

جاء تكوين السكان في الدولة الرستمية صورة صادقة للتكوين الذي كان سائدا في بلاد المغرب في النصف الأول من القرن الثاني الهجري وتتضح معالم

<sup>(</sup>٢٥) أحمد توفيق المدنى : كتاب الجزائر ، ص ١٧٢ ، ١٧٣ .

 <sup>(</sup>٢٦) يحيى بو عزيز: الموجز في تاريخ الجزائر، المطبوعات الوطنية الجزائرية ط. أولى ١٩٦٥،
 ص ٢٠، د. جمال الدين الدناصورى (وآخرين): جغرافية العالم مكتبة الأنجلو المصرية،
 ج ٢، ص ١٣٨.

<sup>(</sup>۲۷) نفس المصدر السابق ، ونفس الصفحة ، د . إحسان حقى الجزائر العربية ، ص ١٣ ، أحمد توفيق المدنى : كتاب الجزائر ، ص ١٧٣ ، د . جمال الدين الدناصورى ( وآخرين ) جغرافية العالم ، ح ٢ ، ص ١٣٧ .

هذا التكوين في انقسام السكان في الدولة إلى أربعة أقسام هي :

(۱) الأفارقة: وكانوا يشكلون بوجه عام سكان المدن والمراكز القريبة من المدن وهم مزيج من بقايا الأمم التي احتلت بلاد المغرب كالرومان والبيزنطيين، وبقايا الشعب القرطاجني القديم وهؤلاء لا يرجع أصلهم إلى البربر، ولا تجمعهم أصول دموية واحدة، ولا جد أعلى ينحدرون منه، وإنما انصهروا في الحياة الجديدة في مدن المغرب، واستقروا فيها وعاشوا مختلطين بمن تحضر من البربر، وأصبحت تجمعهم هذه الحياة المشتركة من استقرار في الأرض وارتباط بالمعيشة فهم تجمعهم حياة المدينة وما يتصل بها من أرباض ومزارع هي في الأغلب جزء منها (٢٨). وقد عاش أفارقة المغرب الأوسط في المجتمع الرستمي حياة المواطن العادي من أبناء الدولة. بل إن بعض هؤلاء الأفارقة من المسيحيين كانت لهم منزلة خاصة لدى بعض أئمة الرستميين كأبي بكر بن أفلح (٢٩).

(ب) العرب: وهم الجند الذين وفدوا إلى بلاد المغرب في أثناء الفتح الإسلامي لهذه البلاد بعد تمام الفتح واتخذوا منها موطنا لهم فاستقروا فيها وأقاموا بها ، ومنهم أيضا هؤلاء الذين أرسلهم الخلفاء لبث تعالم الإسلام ونشره بين سكان البلاد ، يضاف إليهم أيضا هؤلاء الذين لجأوا إلى بلاد المغرب لنشر آرائهم ومبادئهم كالخوارج إذ وجدوا في هذه الأرض مرتعا خصبا لأفكارهم وآرائهم ، كما أنهم في هذه الأراضي البعيدة عن دمشق وبغداد يكونون في أمن من ضربات الخلافة (٣٠) . وقد حظى المغرب الأوسط

<sup>(</sup>۲۸) د. حسین مؤنس: فتح العرب للمغرب، ص ٥، د. حسن على حسن: دولة الأدارسة بالمغرب: قیامها وتطورها حتی منتصف القرن الثالث الهجری، رسالة ماجستیر بكلیة دار العلوم ۱۹۲۷، ص ۱۹۰۰، د. شكری فیصل: حركة الفتح الإسلامی فی القرن الأول، دار العلم للملایین بیروت، ص ۱۸۰.

<sup>(</sup>٢٩) ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين في تاهرت ، ت : موتلنسكي باريس ، ١٩٠٧ ، ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٣٠) د . حسن على حسن : دولة الأدارسة بالمغرب ، ص ١٠ ، ١١ .

بأعداد كبيرة من هؤلاء الخوارج فكان مسرحا للدعوة الإباضية . ومن ثم كان المغرب الأوسط فى نظر عبد الرحمن بن رستم أنسب الأماكن لتأسيس دولة إباضية به . وقد ظل هؤلاء العرب فى مجتمع الدولة الرستمية على حالهم يمثلون طبقة معروفة لدى الجميع فكان يطلق عليهم العرب (٣١) .

(ح) العجم: وهم الفرس الذين جاءوا إلى بلاد المغرب مع الجيوش الحلافية لإخماد ثورات البربر (٣٢). وهؤلاء ظلوا متميزين عن غيرهم من العرب، وكان يطلق عليهم اسم العجم، وكان لهؤلاء العجم دور كبير في أحداث الدولة الرستمية في عهد الإمام أبى بكر بن أفلح وأخيه أبى اليقظان، كذلك في عهد الإمام أبى حاتم يوسف بن محمد، وقد أطلق عليهم ابن الصغير الذي عاصر أحداث الدولة الرستمية وأرخ لها اسم العجم (٣٣).

(د) البربر (۳٤): وهم السكان الأصليون لبلاد المغرب وهم يمثلون الغالبية العظمى في التكوين السكاني للمغرب الأوسط وقد رحب هؤلاء البربر بالمبادئ التي حملها إليهم عبد الرحمن بن رستم واعتنقوها. وكانوا العنصر الأساسي الذي

<sup>(</sup>٣١) ابن الصغير : سيرة الأثمة الرستميين في تاهرت ، ص ٣٧ ، ٣٨ ، ٣٩ .

<sup>(</sup>٣٢) النويرى: نهاية الأرب، مخطوط بدار الكتب المصرية، ج ٢٢، القسم الأول، ورقة ١٩ وفقة ١٩ فيذكر النويرى إن جيش محمد بن الأشعث الذي أوفده أبو جعفر المنصور تضمن ثلاثين ألف فارس من أهل خرسان، نفس المصدر السابق، ونفس الورقة).

<sup>(</sup>٣٣) ابن الصغير : سيرة الأثمة الرستميين في تاهرت ، ص ٣٧، ٣٨ ، ٣٩ ، ٥٢ .

<sup>(</sup>٣٤) (البربر اسم أطلقه الرومان على سكان المغرب لأنهم كانوا ينظرون للبربر على أنهم أعاجم على حضارتهم ولذلك سموهم (البرابرة). وجاء العرب فاستخدموا هذه التسمية بعد أن عربوها إلى (بربر أو برابر). وما أن جاء القرن الرابع الهجرى حتى دونت أنساب البربر بالعربية ، وأصبحت هذه الأنساب علماً مثل أنساب العرب ، بل إن نسابة البربر اتخلوا من شجرة الأنساب العربية التى تقسم العرب شعبين كبيرين ينحدران من عدنان وقحطان - تمودجاً يحتذى فى تقسيم قبائل البربر إلى مجموعتين كبيرتين هما : البتر والبرانس وإن اختلفوا فيما ينهم حول انتاء المجموعتين (البتر والبرانس) إلى جد واحد أم لا ، د . سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربي ، ص ٢٤ ، ٢٥ ، د . السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ، ط ط . ١٩٦٦ ، ص ١٩٢٣ ، ص ١٩٣١ .

Julien, Hist, de L'Afrique du Nord (DE LA CONQUETE ARABE A 1830) P. 10)

اعتمد عليه عبد الرحمن بن رستم فأقام دولته بينهم .

ويتقسم البربر من الوجهة الاجتماعية إلى مجموعتين مختلفتين: البربر الحضر وهؤلاء يسكنون السهول الخصبة والمدن والهضاب المزروعة، وكانوا يتصلون اتصالا قويا بالحضارة القرطاجنية واللاتينية ويعتمدون فى معيشتهم على الزراعة والصناعة، والبربر الرحل وهؤلاء يعيشون على الرعى ويميلون إلى الإغارة على السهول وما يجاورهم من جهات العمران (٣٥).

وقد تحدث ابن خلدون عن هاتين المجموعتين فقال: «هذا الجيل من الآدمين هم سكان المغرب القديم ملأوا البسائط والجبال من تلوله وأريافه وضواحيه وأمصاره، ويتخلون البيوت من الحجارة والطين ومن الخوص والشجر ومن الشعر والوبر. يظعن أهل العز منهم والغلبة لانتجاع المراعى فيما قرب من الرحلة، لا يجاوزون فيها الريف إلى الصحراء والقفر الأملس ومكاسبهم الشاء والبقر والخيل للركوب والنتاج وربما كانت الإبل من مكاسب أهل النجعة منهم شأن العرب ومعاش المستضعفين منهم بالفلح ودواجن السائمة. ومعاش المعتزين أهل الانتجاع والإظعان في نتاج الإبل وظلال الرماح وقطع السابلة ولباسهم وأكثر أثاثهم من الصوف يشتملون الصماء بالأكسية المعلمة، ويفرغون عفيها البرانس الكحل ورءوسهم في الغالب حاسرة وربما يتعهدونها بالحلق ولغتهم من الرطانة الأعجمية متميزة بنوعيها، وهي التي اختصوا من أجلها بهذا ولاسم (البربر)» (٢٦).

وابن خلدون في هذا النص يفرق بين أسلوب البربر الحضر وهؤلاء أطلق عليهم المؤرخون اسم البرانس ، أما البربر الرحل فأطلقوا عليهم اسم البتر (٣٧) .

<sup>(</sup>٣٥) د. السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير، ص ١٣٥، د. حسين مؤنس، فتح العرب. للمغرب، ص ٦.

<sup>(</sup>٣٦) ابن خلدون : العبر ، ط . دار الكتاب اللبناني ، ج ٦ ، ص ١٧٥ ، ١٧٦ .

<sup>(</sup>٣٧) نفس المصدر السابق، ص ١٧٦، السلاوي: الاستقصا، ج ١، ص ٣١.

وقد حاول النسابة إرجاع هذه التسمية إلى الأصول الأولى التي ينتمى إليها البربر ، فقالوا : « إن البربر ، يجمعهم جذمان عظيمان وهما برنس ومادغيس ويلقب بالأبتر فلذلك يقال لشعوبه البتر ويقال لشعوب برنس البرانس »(٣٨).

ورغم هذا الانقسام إلى بتر وبرانس فقد كان لكل من الفريقين دوره فى الدولة الرستمية وفق ما هيأته طبيعة حياته التى يمارسها للقيام به . وأهم قبائل البتر التى ساهمت فى قيام الدولة ودعمت أركانها .

١ - نفوسة من بني مادغيس أبو البتر (٣٩) .

٢ - لواتة وهي بطن من بطون لوا الأكبر من مادغيس الأبتر ومن لواتة
 كانت مزاتة و سدراتة (٤٠) .

۳ – لماية وهي من ولد تمصيت بن ضرى بن زحيك بن مادغيس الأبتر (٤١).

أما البرانس فكانت قبائل هوارة الوحيدة من بين قبائل هذا الفرع من البربر التي شاركت في تأسيس الدولة الرستمية ودعمت أركانها .

<sup>(</sup>٣٨) ابن خلدون : العبر ، ط . دار الكتاب اللبناني ، جـ ٦ ص ١٧٦ .

<sup>(</sup>٣٩) ابن خلدون : العبر ، ط . دار الكتاب اللبناني ، ج ٦ ، ص ١٧٨ ، ١٧٩ .

<sup>(</sup> **نَفُوسة :** بالفتح ، ثم بالضم ، والسكون ، وسين مهملة ) للبغدادى : مراصد الإطلاع جـ ٣ ، . ص ١٣٨ .

<sup>(</sup>٤٠) نفس المصدر السابق ، ج٦ ، ص ١٧٩ ، ١٨٠ .

<sup>(</sup> لواتة : بالفتح والتاء مثناة : قبيلة من البربر ) البغدادى : مراصد الإطلاع ، ج ٣ ، ص ١٢١ ) .

مزاته : ( ابن خرداذبة . المسالك والممالك ، مكتبة المثنى ببغداد ، ص ٩٠ ) . سدراتة . مواطنها بالمغرب الأدنى في شمال الأوراس وجنوبه ، ( هبوز : ت

سدراتة : مواطنها بالمغرب الأدنى فى شمال الأوراس وجنوبه ، ( دبوز : تاريخ المغرب الكبير ج ٣ ، ص ٧٩ ) .

<sup>(</sup>٤١) د . سعد زغلول عبد الحميد ، تاريخ المغرب العربي ، ص ٣٩ ، ٣٠ ، ابن خلدون . العبر ، ط . دار الكتاب اللبناني ، ج ٦ ، ص ١٨٠ ، ١٨ . ، لَمَالِة : ( تاريخ المغرب الكبير ، ج ٣ ، ص ٢٥٧ ) .

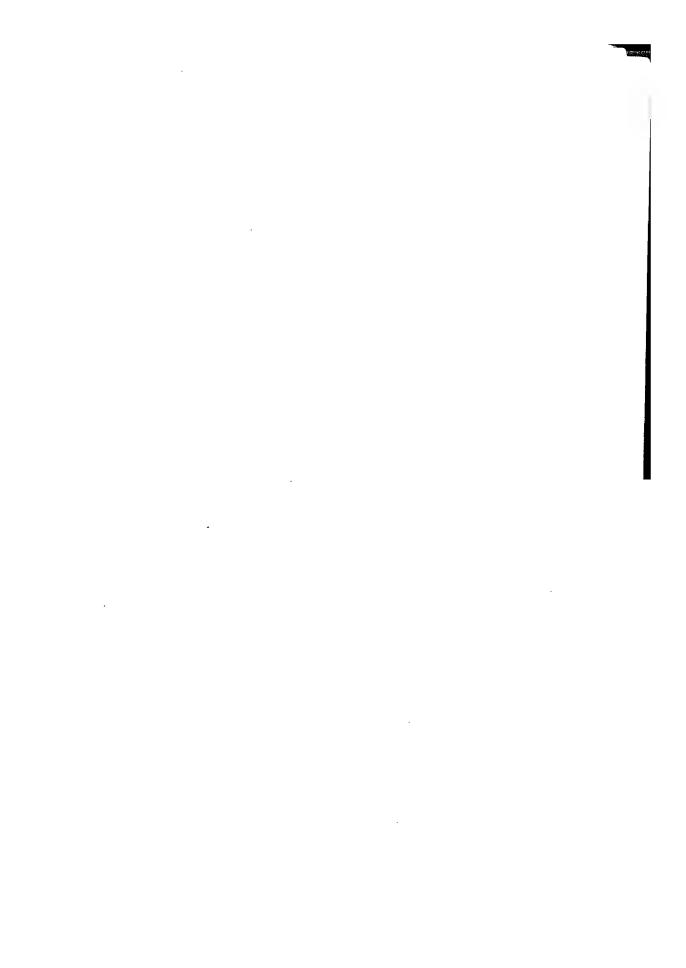

الفصل الأول

الأحــوال السياسية للمغرب الأوسط قبيل قيام الدولة الرستمية

|   |   |   |  | 78 <del>5</del> |
|---|---|---|--|-----------------|
|   |   |   |  |                 |
|   |   |   |  |                 |
|   |   | · |  |                 |
| · |   |   |  |                 |
|   |   |   |  |                 |
|   |   |   |  |                 |
|   |   |   |  |                 |
|   |   |   |  |                 |
|   | • |   |  |                 |
|   |   |   |  |                 |
|   |   |   |  |                 |
|   |   |   |  |                 |
|   |   |   |  |                 |
|   |   |   |  |                 |

# الفصل الأول

# الأحوال السياسية للمغرب الأوسط قبيل قيام الدولة الرستمية

### ( ا ) الفتح الإسلامي لبلاد المغرب :

تركزت المحاولات الأولى للفتح العربي فى بلاد المغرب – منذ خلافة عمر بن الحطاب وحتى قيام الدولة الأموية – فى منطقتى برقة وإفريقية فقط. ولم تكن هذه المحاولات سوى غارات سريعة لم يحظ المغرب الأوسط بشئ منها ولذا لم تحقق هذه الغارات للمسلمين استقرارا يتمكنون عن طريقه تعريف أهل البلاد بالإسلام وما يحمله من مبادئ سامية ونظم متكاملة ، كما أن هذه الغارات لم تقض على مقاومة الروم ( البيزنطيين ) التى تعتبر عقبة كبيرة فى سبيل انتشار الإسلام وتثبيت دعائم الفتح .

لذلك فقد كان على الخلافة الأموية – بعد أن استتبت الأمور في يد معاوية بن أبي سفيان سننة ( ٤١ ه / ٦٦١ م ) أن تتبنى سياسة جديدة تستهدف الفتح المنظم لبلاد المغرب(١) .

وكانت البادرة الأولى في هذه السياسة الأموية أن ولى معاوية بن أبي سفيان عقبة بن نافع قيادة عمليات الفتح في بلاد المغرب سنة

<sup>(</sup>١) د . محمد حلمي محمد أحمد . الحلافة والدولة في العصر الأموى . القاهرة ١٩٦٦ ، ص ٢٥٧ .

( ٥٠ ه / ٦٧٠ م ) وأمده بعشرة آلاف فارس (٢) ، فكان ذلك بداية مرحلة جديدة هي مرحلة الفتح المنظم لبلاد المغرب ، وامتداد تلك الفتوح خاصة إلى بلاد المغرب الأوسط .

# حملة عقبة بن نافع الأولى (٥٠ ه / ٦٧٠ م ) .

رأى عقبة - فى أثناء حملاته على بلاد المغرب - أن فتح تلك البلاد ، ينبغى أن يتم فى إطار خطة عامة تقوم على تأسيس قاعدة ثابتة يستقر فيها المسلمون ، ثم يتابعون منها الغزو ونشر الإسلام (٣) . ووقع اختيار عقبة على مكان لهذه القاعدة التي سماها القيروان ، وشرع في بنائها بعد أن فرغ من فتح إفريقية وقضى على مقاومة الروم (البيزنطيين) والبربر بها سنة (٥٠ ه / ٦٧٠ م) (٤) .

وتجلت عبقرية عقبة الحربية في احتيار موضع القيروان. فموقعها على عتبة إقليم نوميديا يجعلها مفتاحا لبلاد المغرب الأوسط وما يليها من أراضي المغرب الأقصى (°). ثم إن بعدها عن الساحل يجعلها في مأمن من غارات الروم المفاجئة. وأحيرا فإن قربها من السبخة يتيح لإبل المسلمين أن تكون آمنة

 <sup>(</sup>۲) النويرى: نهاية الأرب ، مخطوط ج ۲۲ ، القسم الأول ، ورقة ٥ ، ابن الأثير : الكامل في التاريخ ،
 ط . دار صادر ودار بيروت ١٩٦٥ ، ج ٣ ، ص ٤٦٥ .

<sup>(</sup>٣) (ظهر عقبة بن نافع على مسرح أحداث الفتح الإسلامي لبلاد المغرب. حين عهد إليه عمرو ابن العاص بحملة لفتح فزان ، كما أصبح عقبة أميراً على إفريقية من قبل عمرو بن العاص وذلك سنة ٢٣ هـ . وفي سنة ٤١ هـ استعمله عمرو بن العاص على إفريقية فغزا لواته ومزاته وافتتح غدامس سنة ٤٢ هـ وفي سنة ٤٣ هـ غزا عقبة بعض كور السودان وودان ، وظل عقبة مقيماً في برقة وزويلة حتى استعمله معاوية ابن أبي سفيان ، د . حسين مؤنس . فتح العرب للمغرب ص ١٣٠ ، ١٣١ ) .

 <sup>(</sup>٤) الدباغ: معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان ، ت . إبراهيم شبوح . مكتبة الخانجي . ١٩٦٨ ،
 ج ١ ، ص ٨ .

<sup>(</sup>٥) د . إيراهيم العدوى : بلاد الجزائر . ص ٨٩ ، ص ٩٠ .

فى مراعيها من اعتدات البربر والنصارى عليها (٦) وقد أوضح عقبة هدفه لجنوده من تأسيس القيروان حين قال لجنوده :

« فإذا فرغنا منها لم يكن لنا بد من الغزو والجهاد حتى يفتح الله لنا منها ( أى بلاد المغرب ) الأول فالأول » (٧) .

وانشغلى عقبة بتأسيس القيروان أربع سنوات ، أو تزيد قليلا (^) . تغيرت خلالها الأمور في بلاد المغرب ، وأصبحت الأوضاع تقتضى تغييرا في القيادة العليا الإسلامية هناك وكان مسلمة بن مخلد – والى مصر – أول من أحس – لقربه من بلاد المغرب – أن الأمور تتغير في تلك البلاد لغير صالح المسلمين نتيجة للسياسة الجديدة التي اتبعها في تلك البلاد الإمبراطور قسطنطين الرابع ، إذ أصدر هذا الإمبراطور أوامره بمنع الاضطهاد الديني بأهالي المغرب أملا في تكوين جبهة داخلية قوية لمقاومة المسلمين ، تضم الروم مع بربر المغرب الأوسط ، وبخاصة قبيلة أوربة ، والقبائل البدوية الخاضعة لها (٩) . وأمام هذه التطورات سعى مسلمة بن مخلد في عزل عقبة عن القيادة العليا في المغرب ، وتولية دينار أبي مسلمة بن مخلد في عزل عقبة عن القيادة العليا في المغرب ، وتولية دينار أبي المهاجر سنة ( ٥٠ ه / ٢٧٦ م ) (١٠) .

دينار أبو المهاجر ( ٥٥ ﻫ / ٦٧٦ م ) .

قدم دينار أبو المهاجر إلى إفريقية في هذه الظروف الجديدة من تحالف

<sup>(</sup>٦) الدباغ: معالم الإيمان، ج١، ص ٩، ابن عذارى: البيان المغرب. ج١ ص ١٩، ٢٠.

<sup>(</sup>Y) المصدر السابق ، نفس الصفحات .

<sup>(</sup>٨) د . محمد حلمي محمد أحمد : الحلافة والدولة في العصر الأموى ، ص ٢٥٩ .

<sup>. (</sup> العصر الإسلامي ) . ٢٠٩ ص ٢٠٩ . المغرب الكبير ، سالم . المغرب الكبير ، ص ٢٠٩ ) . Diehl, ch. L'Afrique Byzantine ( 1896 ), p. 576 .

<sup>(</sup> أَوْرَبَةَ : بالفتح ثم السكون وفتح الراء والباء موحدة وهاء . قبيلة من البربر مساكنهم قرب فاس ( ياقوت : معجم البلدان . طبعة الخانجي ، ج ١ ، ص ٣٧١ ) .

<sup>(</sup>۱۰) د . إبراهيم العدوى . بلاد الجزائر ، ص ۹۱ ، ۹۲ .

البيرنطيين مع البربر وأجمعت معظم المصادر على أنه عزل عقبة وأخرجه إلى المشرق في حراسة مشددة (١١) ثم انتهج دينار أبو المهاجر لنفسه سياسة جديدة قوامها التقرب إلى البربر لضرب تحالفهم مع البيرنطيين فأمر الناس بإخلاء القيروان والاتجاه إلى عمارة بلدة اسمها تيكروان (١٢) ، وأراد بذلك أن يظهر تقربه إلى البربر ليفسد على الروم ( البيرنطيين ) مخططاتهم التي تقوم على غرس العداوة والسخط في نفوس البربر تجاه المسلمين ، ونجح أبو المهاجر بعد ذلك في نقل مسرح عملياته العسكرية إلى المغرب الأوسط ، فقد رأى أن المنطقة الواقعة بين تاهرت ووهران والتي تتوسطها تلمسان أصبحت مقر نشاط التحالف البيرنطي البربري الجديد (١٣) ، وبات الهجوم عليها أمرا ضروريا ، فخرج بجيشه حتى وصل إلى تلمسان ، وهناك اصطدم بالبربر وهزمهم وظفر بكسيلة زعيم أوربة ، وبكياسة دينار وحسن سياسته استطاع اجتذاب كسيلة إلى الدخول في الإسلام (١٤) ، هو وعدد كبير من البربر فكانت هذه صفحة جديدة في تاريخ انتشار الإسلام في المغرب الأوسط.

وقي سنة ( ٥٩ هـ / ٦٧٨ م ) اتجه أبو المهاجر دينار إلى قرطاجنة التي

<sup>(</sup>۱۱) ابن عذاری : البیان المغرب ، ج ۱ ، ص ۲۱ – ۲۲ .

<sup>(</sup>١٢) ابن أبي دينار : المؤنس في أخبار إفريقية وتونس، ت . محمد شمام، ص ٢٩.

<sup>(</sup>١٣) د. إبراهيم العدوى: الأمويون والبيزنطيون، الطبعة الثانية، القاهرة ١٩٦٣، ص ٢٤٠، د. حسين مؤتس، فتح العرب للمغرب، ص ١٦٦.

<sup>(</sup> تِلِمْسَاقُ : بكسرتين وسكون الميم وسين مهملة ، ( ياقوت : معجم البلدان ، طبعة الخانجي ج ٢ ، ص ٤٠٨ ).

<sup>(</sup>۱٤) ابن خلدون : العبر ، ط . دار الكتاب اللبنانى ببيروت ، ج ٤ ، ص ٣٩٩ . ابن عذارى : البيان المغرب ، ج ١ ، ص ٢٩ ، ٢٩ .

Mercier, F., Histoire de L'Frique Septerionale (1888), p. 204.

تمثل أقوى معاقل الروم في الشمال الإفريقي وحاصرها حصارا شديدا ، ولم يرفع الحصار عنها إلا بعد أن تنازل الروم عن جزيرة شريك ، التي اتخذها أبو المهاجر مركزا لمراقبة الروم ومعرفة تجمعاتهم وتحركاتهم (١٥).

بعد ذلك اتجه أبو المهاجر إلى ميلة وافتتحها وأقام بها سنتين : عاد بعدهما إلى مقره في تيكروان بعد أن حقق أهدافه في المغرب الأوسط (١٦) .

# ولاية عقبة بن نافع الثانية ( ٦٢ ه / ٦٨٢ م ) .

أثمرت جهود أبي المهاجر دينار في المغرب الأوسط، فقد عرف كثير من أهله الإسلام و دخلوا فيه ، ولكن عقبة بن نافع كان قد استطاع في ذلك الوقت إقناع السلطات المركزية في دمشق بالعودة إلى القيادة العليا في بلاد المغرب بدلا من دينار أبي المهاجر وحضر عقبة إلى القيروان سنة ( ٦٢ هـ / ٦٨١ م ) (١٧) مؤمنا بسياسته القديمة ، ورفض تماما سياسة أبي المهاجر التي كانت تقوم على استمالة البربر وتحبيبهم في الإسلام ، فلم يكد عقبة يتسلم زمام الأمور حتى أعد العدة لغزو بلاد المغرب بكاملها . فاستخلف زهير ابن قيس البلوى على القيروان وحمل معه أبا المهاجر دينار مكبلا بالحديد انتقاما

<sup>(</sup>١٥) د . محمد حلمي محمد أحمد : الخلافة والدولة في العصر الأموى ، ص ٢٦٢ .

<sup>(</sup> قَرْطَاجَتُهُ : بالفتح ثم السكون وطاء مهملة وجيم ونون مشددة ، ياقوت : معجم البلدان ، ط . الحانجي ، ج ٧ ، ص ٢ ° ) .

جزيرة شريك : بفتح الشين المعجة وكسر الراء وياء ساكنة وكاف ، كورة بإفريقية بين سوسة وتونس ، ياقوت : معجم البلدان ط . الخانجي : ج ٣ ، ص ٩٩ .

<sup>(</sup>١٦) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ، طبعة وزارة الثقافة والإرشاد القومى ١٩٦٣ ، ج ١ ، ص ١٥٢ .

مِيْلة : بالكسر ثم السكون ولام ، مدينة صغيرة بأقصى إفريقية ( ياقوت : معجم البلدان ، طبعة الخانجى ، ج ٨ ، ص ٢٢٦ ) .

<sup>(</sup>١٧) د . حسين مؤنس : فتح العرب للمغرب ، ص ١٧٨ – ١٧٩ .

منه (۱۸). واندفع بقواته يحرز النصر تلو النصر حتى وصل إلى السوس الأقصى بعد أن خاص معارك ضارية فى باغاية ، ولميس والزاب ، وتاهرت (۱۹) وقد أظهرت هذه المعارك أن البيزنطيين عادوا إلى التحالف مع جماعات البربر المعروفة باسم (البرانس) ، لتكوين جبهة للمقاومة فى المغرب الأوسط (۲۰).

ذلك أن عقبة لم يبدأ من حيث انتهى أبو المهاجر دينار ، وبذلك فقد عنصرا هاما من عناصر النجاح حيث أعطى تشدده مع البربر وخاصة كسيلة فرصة للروم ( البيزنطيين ) ليجددوا ما كان بينهم وبين البربر من تحالف ليصبحوا جبهة مقاومة واحدة ضد المسلمين تضرب ضربتها في الوقت المناسب وفضلا عن ذلك فإن عقبة وقع في تأثير الإغراء الجغرافي لامتداد المغربين الأوسط والأقصى فتقدم بقواته دون أن يوفر لها حماية بحرية (٢١) ، ودون أن يضع لنفسه خطة مرسومة محددة الأهداف تؤمن ظهر قواته في تقدمها ورجوعها ، وترك جيوبا كثيرة للأعداء

<sup>(</sup>١٨) ابن عذارى : البيان المغرب ، ج ١ ، ص ٢٣ ، ابن أبى دينار : المؤنس فى أخبار إفريقية وتونس ، ت : محمد شمام ص ٣٠ .

<sup>(</sup>١٩) الدباغ : معالم الإيمان : إبراهيم شبوح ، ج ١ ، ص ٤٨ – ٤٩ .

النويرى: نهاية الأرب ، مخطوط ، ج ٢٢ ، القسم الأول ، ورقة ٦ ،

السلاوي : الاستقصا ، ج ١ ، ص ٣٨ ، مع اختلاف طفيف بين الروايات ،

<sup>(</sup> السوس الأقصى : كورة مدينتها طرقلة ) ، ( ياقوت : معجم البلدان ، ط . الخانجي ، ج ٥ ، ص ١٧١ – ١٧٢ ) .

باغاية : الغين معجمة وألف وياء مدينة كبيرة فى أقصى إفريقية بين مجانة وقسنطينة الهواء ( ياقوت : معجم البلدان، ه ط . الحائجي ، ج ٢ ، ص ٤١ ) .

لميس : موضع بينه وبين مطماطة أمسكور على وادى ملوية مرحلة ( البكرى : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب - ١٤٧ ) .

الزاب : بعد الألف باء موحدة ( ياقوت : معجم البلدان : ط . الخانجي ، ج د ، ص ٣٦٣ ) .

<sup>(</sup>۲۰) ابن عذاری : البیان المغرب ، ج ۱ ، ص ۲۶ – ۲۰ ،

د . حسين مؤنس : فتح العرب للمغرب . ص ١٨٢ -- ١٨٩ ، ١٨٩ .

<sup>((</sup>۲۱) د . إبراهيم العدوي : موسى بن يصير مؤسس المغرب العربي . أعلام العرب العدد ٦٨ ، ص ٣٦.

يتحصنون بها خلف ظهره ، تجمعت هذه الجيوب بعد ذلك وقضت عليه في يسر وسهولة (٢٢) .

اعتقد عقبة عندما وصل إلى شاطئ المحيط أن عملياته الحربية قد انتهت فارتد بسرعة إلى إفريقية حتى إذا وصل إلى مدينة طبنة أحس بتواطؤ الروم مع البربر ، حيث طمروا آبار المياه في طريق عودته ولذا أمر جنوده أن يتقدموا فوجا بعد فوج إلى القيروان ، وسار هو إلى تهوذة لحراسة مؤخرة جنده (٢٣) . فلما توسط البلاد بعث الروم إلى كسيلة الأوربي الذي كان ضمن قوات عقبة ، وكان قد ضاق ذرعا بسوء معاملة عقبة له ، يقول ابن خلدون : « وكان كسيلة ملك أوربة والبرانس مع البربر قد اضطغن عليه ( عقبة بن نافع ) بما كان يعامله به من الاحتصار يقال إنه كان يحاصره كل يوم ويأمره بسلخ الغنم إذا ذبحت لمطبخه » (٢٤) . وكانت هذه فرصة عظيمة لكسيلة لينتقم من عقبة وها هو ذا يجد الروم يراسلونه ، بعد أن وصلتهم إمدادات كثيرة عن طريق البحر ، فاتفق كسيلة الروم يراسلونه ، بعد أن وصلتهم إمدادات كثيرة عن طريق البحر ، فاتفق كسيلة معهم ، واعترضوا عقبة في تهوذة وقتلوه هو وثلاثمائة من أصحابه من بينهم دينار

(۲۲) د . حسين مؤنس : فتح العرب للمغرب ، ص ۲۰۲ – ۲۰۳ ، ( وعبارة المؤرخين القدامى توضح هذا الإهمال من جانب عقبة فقد كره أن يقيم على حصار الروم فى حصونهم التى كانوا يهربون إليها . فكان يترك هذه الحصون ممتلئة بالعباد والفرسان ويتقدم إلى غيرها دون تطهيرها . انظر الدباغ : معالم . الإيمان ، ت . إبراهيم شبوح ، ج ١ ، ص ٤٨ ، ٩٤ ، النويرى : نهاية الأرب ، مخطوط ، ج ٢ ٢ ، القسم الأول . ورقة ٦ . ابن عذارى : البيان المغرب . ج ١ . ص ٢٢ ) .

(۲۳) النویری: نهایة الأرب، مخطوط، ج۲۲، القسم الأول، ورقة ۷. ابن الأثیر: الكامل ج٤، ص ۱۰٦.

( طُبْنَة : بضم أوله ثم السكون ونون مفتوحة ، بلدة في طرف إفريقية على ضفة الزاب ( ياقوت : معجم البلدان . ط . الحانجي ، ج ٦ ، ص ٢٨ ) .

تَهُوذَة : بالفتح ثم الضم وسكون الواو والذال معجمة اسم لقبيلة من البربر بناحية إفريقية لهم أرض تُعرف باسم تهوذة ) ( ياقوت : معجم البلدان . ط . الخانجي ج ۲ ، ص ٤٣٨ ) .

(٢٤) ابن خلدون : العبر ، طبعة دار الكتاب اللبناني بيروت ، جـ ٦ ، ص ٣٩٩ .

أبي المهاجر سنة ( ٦٤ هـ ٦٨٤ م ) (٢٥) .

وتطورت الأمور في القيروان بسرعة فقد وصلتها أنباء مذبحة تهوذة فكان لها وقع سيئ على المسلمين وعظم البلاء عليهم ، وكان الجند العائدون قد نالهم التعب والإرهاق ولذلك فضلوا العودة إلى المشرق وترك القيروان ، وكان على رأسهم حنش الصنعاني قائد حامية جزيرة (٢٦) شريك . وينقل ابن عذارى الحوار الذي دار بين زهير بن قيس وحنش الصنعاني حين قام زهير خطيبا في الناس يدعوهم إلى القتال دفاعا عن القيروان : « فقام زهير بن قيس خطيبا في الناس فقال : يا معشر المسلمين : إن أصحابكم قد دخلوا الجنة وقد من الله عليهم بالشهادة فاسلكوا سبيلهم : ويفتح الله لكم دون ذلك ! فقال حنش الصنعاني : لا ! والله ما نقبل قولك ، ولا لك علينا ولاية ! ولا عمل أفضل من النجاة بهذه العصابة من المسلمين إلى مشرقهم ! ثم قال يا معشر المسلمين ! من أراد منكم القفول من المشرقه قليتبعني فاتبعه الناس ولم يبق مع زهير إلا أهل بيته (٢٧) .

ووجد زهير نفسه في موقف بالغ الحرج ، ففضل الانسحاب بعد أن رأى أن ما معه من الرجال لا يكفى للوقوف في وجه كسيلة ، ومضى زهير حتى وصل إلى يرقة ، بينها واصل كسيلة المنتصر زحفه إلى القيروان فاستولى عليها « وبها أصحاب الأثقال والذرارى من المسلمين فطلبوا الأمان من كسيلة فأمنهم » (٢٨) وظل كسيلة يحكم القيروان حتى سنة (٦٩ ه / ٦٨٨ م ) .

<sup>(</sup>٢٥) نفس المصدر السابق، ص ٤٠٠، د. إبراهيم العدوى: بلاد الجزائر، ص ٩٨، أرشيبا لدلويس: القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط، ترجمة أحمد محمد عيسى، مكتبة النهضة المصرية، ص ٩٨.

<sup>(</sup>٢٦) د . حسين مؤنس : فتح العرب للمغرب ، ص ٢٠٥ .

<sup>(</sup>۲۷) ابن علماری . البیان المغرب ، ج ۱ ، ص ۳۱ ، السلاوی : الاستقصا ج ۱ ، ص ۳۹ .

<sup>(</sup>۲۸) النویوی: نهایة الأرب ، مخطوط ، ج ۲۷ ، القسم الأول ورقة ۷ .

<sup>(</sup>۲۹) د. سعد زغلون عبد الحميد. تاريخ المغرب العربي . ص ۱۷۰ - ۱۷۲ .

وعلى الرغم من فشل حملة عقبة فى تحقيق أهداف سياسية (٣٠) إلا أنها كانت موجة من موجات المد الإسلامي حملت الإسلام إلى آفاق جديدة بدأت تدخل الإسلام شيئاً فشيئاً ، ولا شك أنها تركت آثارها في المغرب الأوسط فقد ظهرت فيه عناصر إسلامية جديدة وبخاصة بين القبائل البدوية ( البتر ) التي أعلنت العصيان على كسيلة ورفضت الانصياع له . ولذلك آثر كسيلة ألا يتعرض لهذه القبائل لينعم بشئ من الاستقرار في القيروان (٣١) .

# زهير بن قيس البلوى (٦٩ هـ / ٦٨٨ م ) .

أقمام كسيلة بالقيروان خمس سنوات ، كانت الخلافة الأموية خلالها مثقلة بمشاكلها الكثيرة ، وخاصة ثورة عبد الله بن الزبير في الحجاز ، وحركة المختار بن أبي عبيد الثقفي بالعراق (٣٢) .

ولكن ما أن ولى الخلافة عبد الملك بن مروان سنة (٦٥ ه / ٦٨٤ م ) حتى كتب إليه زهير بن قيس البلوى يستهضه لتخليص إفريقة وتحرير من بها من المسلمين من يد كسيلة (٣٣) . ورأى عبد الملك بن مروان بثاقب فكره أن استرداد إفريقية أمر حيوى يعيد للجيوش الإسلامية هيبتها في الجناح الغربي للدولة ، فاستشار وزراءه ، واستقر رأى الجميع على اختيار زهير بن قيس نفسه نظرا لما يتمتع به من خبرة في الميدان الإفريقي وشئونه ، وأمده عبد الملك بن مروان بجيش كثيف وأمره بالتوجه إلى إفريقية ، فتقدم إليها زهير بقواته سنة ٦٩ ه (٣٤) . وبلغ كسيلة خبر تقدمه ، فخشى البقاء في القيروان لأن بها سنة ٦٩ ه (٣٤) . وبلغ كسيلة خبر تقدمه ، فخشى البقاء في القيروان لأن بها

<sup>(</sup>٣٠) د . حسين مؤنس : فتح العرب للمغرب ، ص ٢٠٢ - ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٣١) ابن عذاري : البيان المغرب ، ج ١ ، ص ٢٧ ، د . إبراهيم العدوي : بلاد الجزائر ، ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٣٢) المرجع السابق ، ص ١٠١ – ١٠٢ .

<sup>(</sup>۳۳) ابن عذاری : البیان المغرب ، ج ۱ ، ص ۳۱ ، ابن الأثیر : الکامل ، ج ٤ ، ص ۱۰۸ .

<sup>(</sup>٣٤) الدباغ : معالم الإيمان ، ت : إبراهيم شبوح ، ج ١ ، ص ٥٧ ، ابن عذارى : البيان المغرب ، ج ١ ، ص ٣١ .

خلقا كثيرا من المسلمين ، كما أنها محاطة بطوائف البربر الموالين للعرب وهؤلاء ولا شك سينقلبون عليه ، فيكون قد أوقع نفسه بين شقى الرحى لذلك فضل أن تكون أرض المعركة في « ممس » (٥٠٠) التي تقع بحصنها على هضبة تتصل بجبال الأوراس ، وهذا يسهل عليه الحصول على العتاد والمؤن والماء ولأن طبيعة المنطقة الجبلية تمكنه من الهرب إلى موطنه إذا هزم أمام زهير (٣٦) .

وصل زهير إلى القيروان ، وأقام بظاهرها ثلاثة أيام ، فأراح جنده واستراح وفي اليوم الرابع تقدم للقاء كسيلة ، ودارت بينهما معركة عنيفة ، أحكم فيها زهير حصار كسيلة . حتى أصبح فراره شيئاً مستحيلا فهزم ولقى مصرعه ، وأمعنت قوات زهير في طلب الفارين من أتباع كسيلة ومطاردتهم حتى وادى ملوية (٧٧) . ويذكر المالكي وابن أبي دينار أن زهيرا اتجه بعد قضائه على كسيلة إلى الشمال ففتح شقبنارية ، وباجة وبعض القلاع الأحرى (٣٨) .

وهكذا كان لجهود زهير نتائج خطيرة أثرت في مجريات الأحداث بعد ذلك ، فقد نجح العرب في استرداد المغرب الأوسط وضمه إلى حوزتهم ، وكسروا شوكة أوربة البرانس حليفة الروم ، فتركت أوربة المغرب الأوسط لتستقر حول مدينة وليلي بالمغرب الأقصى (٣٩) فكان ذلك إيذانا بخروج بربر البرانس من حلبة الصراع القائم في المغرب .

<sup>(</sup>٢٥) ابن الأثير : الكامل ، جـ ٤ ، ص ١٠٩ ( يذكر ابن الأثير أن اسمها ممش ) .

<sup>(</sup>٣٦) د . حسين مؤنس : فتح العرب للمغرب ، ص ٢٢١ .

<sup>(</sup>۳۷) ابن عذاری : البیان المغرب ، ج ۱ ، ص ۳۲ ، السلاوی : الاستقصا ، ج ۱ ، ص ٤٢ .

<sup>(</sup>۳۸) المالكى : رياض النفوس ، ت . د . حسين مؤنس ، ص ٣٠ ، ابن أبى دينار : المؤنس فى أخبار إفريقية وتونس ، ت . محمد شمام ، ص ٣٣ .

<sup>(</sup> شقبًا نارية : بعد القاف باء موحدة وبعد الألف نون وبعد الألف الأخرى راء أماكن بإفريقية ) ، ( ياقوت : معجم البلدان ، طبعة الخانجي ، ج ٢ ، ص ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٣٩) السلاوى: الاستقصا ، ج ١ ، ص ٤٢ .

ولم يهدأ الروم منذ وصلت أنباء انتصارات زهير بن قيس في إفريقية والمغرب الأوسط إلى مسامعهم في القسطنطينية ، وأخذوا يدبرون شيئاً في الخفاء ، فأبحرت مراكبهم بأعداد كثيرة من قواعدها في صقلية وشنت سلسلة من الاغارات البحرية شملت المناطق الشرقية المتاخمة لبرقة ورأى زهير ضرورة مطاردة هذه الغارات والقضاء عليها وعلى نشاطها وأن ذلك خير له من الإقامة في القيروان ، وعند وصوله إلى برقة استطاع الروم إيقاعه هو ونفر قليل من جنده في كمين أعدوه له على الساحل وتكاثروا عليه فاستشهد هو ومن معه في ساحة في كمين أعدوه له على الساحل وتكاثروا عليه فاستشهد هو ومن معه في ساحة النضال ، وسجل الروم على أنفسهم غدراً لا يقل شراسة عما فعلوه مع عقبة في تهوذة (٤٠).

ولم تستطع الخلافة الأموية في هذه الآونة أن تواصل اهتهامها بشئون المغرب لأن جيوشها كانت تخوض المعارك الفاصلة مع عبد الله بن الزبير في العراق والحجاز ، ومع الحوارج في فارس واليمامة (٤١) وكان ذلك سبباً في فترة من الشغور الحربي في المغرب امتدت من سنة (٧١ ه/ ١٩٠ م) إلى سنة (٧٦ ه/ ١٩٦ م) انتهت حين استطاع عبد الملك بن مروان التغلب على ابن الزبير سنة (٧٣ ه/ ١٩٦ م) ، فأرسل حسان بن النعمان على رأس قوات ضخمة لإقرار الأوضاع بالمغرب واستكمال فتحه .

حسان بن النعمان (٧٦ ه / ٦٩٦ م ) .

حمل حسان بن النعمان عبّ المرحلة الجديدة فى فتح بلاد المغرب ، وقد عمل عبد الملك بن مروان على تجهيزه بجيش كبير يذكر المؤرخون أن المسلمين لم يدخلوا إفريقية بمثله ، فقد بلغ عدده أربعين ألفاً تحملت خزانة مصر تكاليف

<sup>(</sup>٤٠) النويرى: نهاية الأرب، مخطوط، ج ٢٢، القسم الأول، ورقة ٨، ابن خلدون: العبر، دار الكتاب اللبناني، ج ٤، ص ٤٠٠، د. إبراهيم العدوى بلاد الجزائر، ص ١٠٥. وFournel, H., Etude Sur Ia Gonquéte de L'Afrique par les Arabes, p. 28, 29.

<sup>(</sup>٤١) د . ضياء الدين الريس : عبد الملك بن مروان موحد الدولة العربية ، أعلام العرب العدد ١٠ ، ص ٢٣٠ ، ٢٣١ ، ٢٣١ .

إعدادهم وتجهيزهم بأنواع الأسلحة والمعدات (٢١). تقدم حسان بهذا الجيش، فاخترق برقة وطرابلس ووصل إلى القيروان دون أية مقاومة ، وتمكن حسان أن يحرز نصراً كبيراً على الروم فهزمهم فى قرطاجنة وصطفوزة وبنزرت ، وفرت بقاياهم إلى صقلية والأندلس (٤٣).

وبعد أن أحرز حسان بن النعمان هذه الانتصارات اضطر إلى خوض غمار معركة مع قبيلة جراوة التى قادتها امرأة تدعى (الكاهنة) تجمع بعض البربر حولها بعد مقتل كسيلة، وقد منى جيش حسان بالهزيمة عندما التقى بها عند نهر نينى (٤٤)، وطاردته قوات الكاهنة حتى خرج من حدود قابس منسحباً إلى برقة (٤٠). وفي تلك الأثناء تمكن أسطول الروم بقيادة البطريق يوحنا من استعادة قرطاجنة مرة ثانية، ويظهر من هذا أن موجة الفتح انحسرت من جديد لتعود

Fournel, op cit, 38.

<sup>(</sup>٤٢) ابن عذاری : البیان المغرب ، ج ۱ ، ص ۳۶ ، النویری ، نهایة الأرب ، مخطوط ، ج ۲۲ ، القسم ا**لأول ،** ورقة ۸ ، ابن أبی دینار ، المؤنس ، ت . محمد شمام ، ص ۳۳

<sup>(</sup>٤٣) ابن الأثير: الكامل ، ج ٤ ، ص ٣٦٩ ، ٣٧٠ ، ونقل عنه النويرى: نهاية الأرب ، مخطوط ، ح ٢٢ ، القسم الأول ، ورقة ٨ ، ابن خلدون: العبر ، ط . دار الكتاب اللبنانى ، ج ٤ ، ص ٤٠١ . بَرَقَة : يفتح أوله والقاف ، اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى بين الإسكندية وإفريقية ( ياقوت : معجم البلغان ، ط . الخانجي ، ج ٢ ، ص ١٣٣ )

بنزرت : يفتح الزاى وسكون الراء وتاء فوقها نقطتان مدينة بإفريقية بينها وبين تونس يومان ( ياقوت : معجم البلغان ، ط . الخانجي ، ج ٢ ، ص ٢٩٢ )

صَطَّفُورة : بالفتح ثم السكون والفاء وبعده واو ساكنة وراء مهملة وهاء ، بلدة من نواحي إفريقية ( ياقوت : معجم البلدان ، ط . الخانجي ، ج ٥ ، ص ٣٥٦ )

<sup>(</sup>٤٤) ابن الأثير : الكامل ، ج ٤ ، ص ٣٧٠ .

<sup>(</sup>٤٥) د ـ سعد زغلول عبد الحميد تاريخ المغرب العربي ، ص ١٨٥ .

قابس: مدينة جليلة مسورة بالصخر، من بنيان الأول، وساحلها مرفأ للسفن من كل مكان، وحولها قابل من اليربير لواته ولماية ونفوسة ومراتة وزواغة وزواوة ( البكرى : المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، ص ١٧، ١٨٠).

المناطق الساحلية إلى سيطرة الروم والمناطق الداخلية إلى سيطرة البربر (٢٦) ، واتبعت الكاهنة سياسة تدل على عدم فهمها لمجريات الأحداث ، والآثار الطيبة التي تركتها موجات الفتح الإسلامي المتعاقبة في نفوس الأهالي ، ذلك أنها أخذت في تخريب المدن وقطع الأشجار وتبديد العمران ، ظناً منها أن ذلك يقطع أطماع العرب عن هذه البلاد . ولكن الذي حدث غير ذلك ، فقد ثار البربر عليها ورفضوا الانصياع لها أو البقاء تحت سيطرتها ، وقد استفاد حسان من هذا الوضع كثيراً عندما استأنف الزحف على إفريقية وبلاد المغرب سنة ٨١ هـ (٢٤) ، فاستطاع بمساعدة البربر - الذين ضاقوا ذرعاً بأعمال الكاهنة - أن يحرز نصراً نهائياً عليها ويقتلها سنة ( ٨٢ هـ / ٢٠١ م ) عند بئر الكاهنة في جبال الأوراس (٨٤) . وطلب أصحابها الأمان فلم يقبل حسان أمانهم حتى أعطوه اثني عشر فارسا من جميع قبائلهم ، دخلوا بعد ذلك في الإسلام فقسمهم حسان إلى فرقتين جعل على كل فرقة منهما ولداً من ولدى الكاهنة اللذين دخلا في الإسلام واستأمنا لحسان على يد يزيد بن خالد الذي كان أسيراً عند الكاهنة (٤٩) . وكانت هذه خطوة ضخمة في مجال الاتصال الاجتاعي بين العرب والبربر لتحقيق الهدف الأسمى من الفتح وهو نشر الإسلام .

لم يبق أمام حسان سوى قرطاجنة فزحف إليها مستعيناً بأسطول إسلامى ، كان أول قوة بحرية إسلامية ظهرت في الساحل الإفريقي . ودارت في البر والبحر

<sup>(</sup>٤٦) د . شكرى فيصل : حركة الفتح الإسلامي ، ص ١٧٤ .

<sup>(</sup>٤٧) د . إبراهيم العدوى : الأمويون والبيزنطيون ، ص ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٤٨) د . عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ، ص ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٤٩) المالكي : رياض النفوس ، ت : حسين مؤنس ، ج ١ ، ص ٣٦ ، ابن عذارى : البيان المغرب ، ج ١ ، ص ٣٨

رحى معركة كبيرة أسفرت عن تدمير قرطاجنة وهزيمة الروم وخروجهم لهائياً من إفريقية (٠٠) .

استقامت الأمور لحسان في المغرب فعكف على تنظيمه وصبغه بالصبغة العربية الإسلامية مثله في ذلك مثل كل الأقاليم التي فتحها العرب واستقروا بها ، ولا شك أن المغرب الأوسط تأثر كثيراً بهذه السياسة التي تهدف إلى إدماج العرب واليربر لخلق حالة من الاستقرار الدائم تستند إلى قاعدة شعبية من البربر كما سعى حسان إلى ضم البربر إلى الجيش العربي وأخرجهم كما يقول المالكي: «مع العرب يفتحون إفريقية ويقتلون الروم ومن كفر من البربر » (١٥). وجعل لهم نصيبا في الخطط فلكل قبيلة خطة تؤدى عنها المال ، وقسم بينهم الفيئ والأرض (٢٥). وعندما شرع حسان في بناء قاعدة ترشيش (تونس) البحرية جعل البرير يسهمون بنصيب كبير في تأسيسها فكان عليهم جر الخشب اللازم لبناء السفن (٢٥). وسوف يكون لدخول عنصر البربر في الجيش العربي أثره في امتداد الفتوحات الإسلامية إلى بلاد الأندلس بعد ذلك بقليل .

إلى جانب ذلك اتخذ حسان بعض التنظيمات الإدارية ، فدون الدواوين ونظم الخراج (٤٠) ، وجدد بناء المسجد الجامع فى القيروان (٥٠) وبعث العمال إلى سائر الجهات كما وزع الفقهاء ينشرون الإسلام واللغة العربية بين البربر (٢٠) .

 <sup>(</sup>٥٠) د. إبراهيم العدوى: الأمويون والبيزنطيون، ص ٢٥٨، د. حسين مؤنس: فتح العرب للمغرب، عى ٢٦٠.

<sup>(</sup>٥١) الملكى: رياض النفوس ، ت : د . حسين مؤنس ، ج ١ ، ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٥٢) تفس المصدر السابق، ونفس الصفحة.

<sup>(</sup> ٥٣) اللبكرى : المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب ، ص ٣٨ .

<sup>(</sup> ٤٥) البن عذاري : البيان المغرب ، ج ١ ، ص ٣٨ ، السلاوي : الاستقصا ، ج ١ ، ص ٤٣ .

<sup>(</sup>٥٥) المللكي : رياض النفوس ، ت : د . حسين مؤنس ، ج ١ ، ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٥٦) د. السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ، ص ٢٥٠ .

شعر البربر إزاء هذه السياسة أن انضمامهم إلى العرب الفاتحين يعلى من شأنهم ويساويهم بهم فى الحقوق والواجبات ، فأقبلوا على الإسلام وبنوا المساجد واستعملوا المنابر فيها ولم تقف هذه الظاهرة عند حدود إفريقية والمغرب الأوسط بل امتدت لتشمل أجزاء من المغرب الأقصى (٧٠) .

وهكذا استطاع حسان أن يخلق في المغرب وضعا جديدا يمكن أن نسميه مرحلة الاختلاط والاندماج بين العرب والبربر ، ولكن والى مصر عبد العزيز بن مروان – الذي كان يتطلع إلى فتح شامل للمغرب – رأى أن حسانا لم يحقق هذا الهدف ، فبادر إلى عزله ، ودفع إلى المغرب بقائد جديد هو موسى بن نصير .

# موسی بن نصیر (۸٦ ه / ۲۰۵ م ) .

كان موسى بن نصير هو الرجل الذى أعده عبد العزيز بن مروان ليضع حداً لمسألة فتح العرب للمغرب التى طال عليها الأمد، والتى كان يرى عبد العزيز بن مروان أنها تمثل عبئا ليس بالقليل على خزانة مصر، وقد وفق عبد العزيز بن مروان أكبر التوفيق فى تولية القيادة فى المغرب لموسى بن نصير، وهو رجل من أقدر وأذكى رجال الدولة الأموية (٥٠).

قدم موسى بن نصير إلى المغرب فى أواخر سنة (٨٥ هـ / ٧٠٤ م ) (٥٩) . وفى رأسه دراسة شاملة لكل تجارب قواد الفتح السابقين وخططهم والعقبات التى صادفتهم ، مضافا إليها خبراته الحاصة التى مارسها وعاش فيها ، لذلك رأى أن

<sup>(</sup>٥٧) د . سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربي ، ص ١٩٨ – ١٩٩ .

<sup>(</sup>٥٨) د . حسين مؤنس : فجر الأندلس ، الشركة العربية للطباعة والنشر ، الطبعة الأولى ١٩٥٩ ، ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٥٩) د . السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ، ص ٢٥١ .

يقوم أولا بتطهير إفريقية وإقليم الزاب من الروم وعملائهم من البربر (٢٠). وقد أكد موسى بن نصير ذلك فى خطبته حين قال: « ... فإن كل من كان قبلى يعمد إلى العلو الأقصى ويترك عدوا منه أدنى ينتهز منه الفرصة ، ويدل منه على العورة ويكون عونا عليه عند النكبة » (٦١).

اتبع موسى بن نصير خطة ترمى إلى ضرب هذه العناصر (الروم وعملائهم من البرير) فى وقت واحد وبشدة تقضى على كل مقاومة لهم ، فأرسل حملة بقيادة عبد الملك الخشيني إلى قلعة زغوان ، وفى نفس الوقت بعث ابنه عبد الرحمن إلى بعض نواحى القيروان ووجه ابنه الثاني مروان إلى منطقة أخرى من إفريقية (٢٦) . وبلغ الخمس من سبى المعارك التي خاضوها يومئذ ستين ألف رأس من السبى (٦٣) .

وهكذا نجح هؤلاء القواد فى تأمين إفريقية وتنظيفها من دسائس الروم وحلفائهم من البربر وكفلوا بذلك حماية تامة لظهر القوات المتقدمة لفتح المغربين الأوسط والأقصى ، وقد حظى المغرب الأوسط بأكثر أعمال موسى بن نصير

<sup>(</sup>٦٠) د . إبراهيم العلوى : بلاد الجزائر ، ص ١١٥ .

<sup>(</sup> يرى الدكتور حسين مؤنس أن الفتح العربي للمغرب قد تم في عهد حسان بن النعمان وأنه لا يسمى أعمال موسى بن نصير في المغرب فتوحاً . وكيف يمكن القول بذلك ، وولاية حسان بن النعمان انتهت وأقليم طنجة لم يفتح بعد ، ومناطق كثيرة من المغرب الأقصى . كما أن خطر الروم ما زال قائماً في الجزر القريبة من سواحل الشمال الإفريقي كما أن كثيراً من القبائل خرجت بعد عودة حسان إلى المشرق واستهوتها دعاوى الروم ، ولكن يمكن أن يُقال : إن موسى أتم الحلقة الأخيرة من فتح المغرب ، ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب ، ت عبد المنعم عامر ، ص ٢٧٦ ، ابن عادى : البيان المغرب ، ح ٢٦ ، د . حسين مؤنس : الأخبار المجموعة ، ص ٤ ، د . حسين مؤنس : فتح العرب للمغرب ، ص ٢٦٠ ، د . حسين مؤنس : فجر الأندلس ، ص ٢٦ ، د .

<sup>(</sup>٦١) ابن قتيبة : الإمامة والسياسة ، مكتبة مصطفى البابى الحلبى ، الطبعة الثالثة ، القاهرة ١٩٦٣ ، ج ٢ ، ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٦٢) د. السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ، ص ٢٥٢ ، ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٦٣) اين عذاري : البيان المغرب ، ج ١ ، ص ٤٠ .

الحربية نظرا لأن ميدانه كان محورا للتحالف البيزنطى البربرى الذى كان سببا في إخفاق كثير من الجهود الحربية للمسلمين في المغرب ، وأوصى موسى بن نصير قائده عياش بن أخيل الذى أرسله لإخضاع بعض قبائل المغرب الأوسط ، بانتهاج سياسة الاسترضاء مع القبائل الراغبة في الصلح ، وأن يعاملها معاملة كريمة ويترك تدبير أمورها بيد أناس من أهلها ، مع إصراره على ضرورة أخذ الرهائن منهم ضمانا لاحترامهم للعهود والمواثيق (٦٤) .

وتمكن عياش بن أخيل من إرغام قبائل هوارة وزناتة على الصلح بعد أن أغار عليهم وأسر أميرهم (كامون) (٥٥). ولما رأت كتامة ذلك أسرعت فقدمت على موسى بن نصير برهائها فولى عليهم رجلا منهم (٢٦)، وفي نفس الوقت خرج موسى بنفسه لتطهير بعص مناطق المغرب الأوسط التي رأى أنها ما تزال موضع نشاط الروم وأعوانهم من البزبر فزحف بقواته إلى منطقة «سجوما» وتعقب عملاء الروم حتى وصل إلى نهر ملوية وهزمهم هناك هزيمة فادحة عاد بعدها إلى القيروان (٢٧)، بعد أن دانت له قبائل المغرب الأوسط تماما بالخضوع والولاء.

أما حملات موسى بن نصير فى المغرب الأقصى فقد كانت أشبه ما تكون بنزهات عسكرية قام بها ابناه عبد الله ومروان والقائد زرعة بن أبى مدرك (٦٨)، وقام موسى بن نصير بفتح طنجة بنفسه، فكان أول من نزلها واختط فيها

<sup>(</sup>٦٤) د . إبراهيم العدوى : موسى بن نصير مؤسس المغرب العربي ، ص ٠٠٠ .

<sup>(</sup>٦٥) د . السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ، ص ٢٥٤ ، ( يذكر ابن عذارى أن اسمه طامون وأن موسى أرسله إلى عبد العزيز بن مروان فقتله ، البيان المغرب ، ج ١ ، ص ٤١ ) .

<sup>(</sup>٦٦) نفس المصدر السابق، ونفس الصفحة.

<sup>(</sup>٦٧) د . إبراهيم العدوى : بلاد الجزائر ، ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٦٨) د . سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربي ، ص ٢١٠ .

للمسلمين (<sup>۲۹)</sup>. ولم يبق أمامه غير سبتة التى استعصت عليه فتركها لعدم خطورتها ولأنها نافذة تمكن المسلمين من مراقبة الأحوال فى بلاد الأندلس التى كان موسى يتطلع إلى فتحها والتغلب عليها.

عاد موسى إلى القيروان بعد أن ترك طارق بن زياد واليا على طنجة ، وجعل مقر عمله فى تلمسان (٢٠) ، وكانت هذه الخطوة تتويجا لسياسة موسى بن نصير الرامية إلى استرضاء البربر وتحبيبهم فى الإسلام والفاتحين وسيضرب طارق بن زياد ومن معه من مسلمى البربر أروع الأمثلة لتضافر القوى الجديدة مع العرب فى فتح الأندلس ، بل إن الخلافة سوف لا تتحمل شيعاً من أعباء الفتح فى هذا الميدان (٢١) .

## تأمين الفتوح الإسلامية في بلاد المغرب:

تأكد لموسى بن نصير أن سلامة الفتوح الإسلامية فى بلاد المغرب تتطلب تعزيز النشاط البحرى فى غرب البحر المتوسط، وأن حماية خطوط المواصلات البرية التى تحمل الإمدادات والتموين، تقتضى القيام بعمليات بحرية واسعة (٢٧)، ضد القواعد الحصينة للروم فى الجزر القريبة من الساحل المغربي، ولذا اهتم موسى بن نصير بعمران تونس وتوسيع دار صناعتها، وشق القناة التى توصل ميناءها بالمدينة واستطاعت هذه القاعدة أن تبنى مائة سفينة حربية انضمت

<sup>(</sup>٦٩) البلاذرى: فتوح البلدان، ت: د. صلاح الدين المنجد، مكتبة النهضة المصرية، ج،، ص ٢٧٢ ـ

<sup>(</sup> طَتَجَةَ : بالفتح ثم السكون والجيم وزيادة هاء : مدينة على ساحل بحر المغرب مقابل الجزيرة الخضراء من البر الأعظم وبلاد البربر ، ( البغدادى : مراصد الاطلاع ، ص ٩٩٣ – ٩٩٤ ) .

<sup>(</sup>۷۰) ه. إبراهيم العدوى : بلاد الجزائر ، ص ۱۲۱ – ۱۲۳ .

<sup>(</sup> سبتة : بلفظ الفعلة المرة الواحدة من السبت ، بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب ) ، ( البغدادى : مراصد الاطلاع ، ج ۲ ، ص ٦٨٨ ) .

<sup>(</sup>٧١) ء . حسين مؤنس : فجر الأندلس ، ص ١٢٢ .

<sup>(</sup>۷۲) هـ . إبراهيم العدوى : بلاد الجزائر ، ص ۱۲۳ .

إلى الأسطول (٧٣)، فأصبح شمال أفريقيا مركز بحريا نجح في شل تهديدات أسطول الروم وأصبح في يد المسلمين جزيرة قوصرة التي سيطر عليها المسلمون منها على المضيق الفاصل بين الشاطئ وجزيرة صقلية (٧٤)، كما سيطروا على جزيرتي ميورقة ومنورقة التابعتين لملك إسبانيا القوطي (٧٥).

وبهذا تأكد سلطان المسلمين وسيادتهم على الشمال الإفريقي وساد تلك البلاد الهدوء والأمن بعد أن أمضى المسلمون قرابة السبعين عاما في فتنح المغرب وهو ما يعتبر شيئا فريدا بين سائر الفتوحات الإسلامية . ولم تكن طبيعة المغرب الجغرافية والسياسية والاجتاعية هي السبب الوحيد في طول مدة الفتح وإنما ينضم إليها أسباب أخرى تتصل بالأحوال الداخلية للخلافة الأموية من حيث انشغالها بإخماد الفتن والثورات التي واجهتها في المشرق .

# سياسة موسى بن نصير وأثرها في المغرب الأوسط :

استهدفت سياسة موسى بن نصير تثبيت سلطان الإدارة الإسلامية فى بلاد المغرب والقضاء على كل مظاهر الفوضى الباقية من العصر الرومانى ، فقرب البربر إليه وحببهم فى الحكومة الجديدة وأشركهم فى الأعمال وفى إدارة البلاد مع

<sup>(</sup>٧٣) د . سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربي ، ص ١١٥ .

<sup>(</sup>۷٤) أرشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية ، ص ١٠١ ، ١٠٢ .

<sup>(</sup> قَوْصرة : بالفتح ثم السكون ، والصاد مهملة : جزيرة في بحر الروم بين المهدية ، وجزيرة صقلية ، ( البغدادي : مراصد الاطلاع ، ج٣ ، ص ١١٣٣ ) .

صِيقِلْية : بثلاث كسرات ، وتشديد اللام ، وبعض يقوله : بالسين وأكثر أهلها يفتحون الصاد واللام : من جزائر بحر المغرب ، مقابلة إفريقية مثلثة الشكل ( البغدادى : مراصد الاطلاع ، ج ٢ ، ص ٨٤٧ ) .

<sup>(</sup>٧٥) محمد عبد الله عنان : دولة الإسلام فى الأندلس ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٩٤٣ ، ص ٢٢. ( مَيُوْرِقة : بالفتح ثم الضم ، وسكون الواو ، والراء يلتقى فيها ساكنان وقاف : جزيرة فى شرقى الأندلس ، ( البغدادى : مراصد الاطلاع ، ج ٣ ، ص ١٣٤٦ )

<sup>(</sup> مَنُوْرَقَة : بالفتح ثم الضم ، وسكون الواو ، وفتح الراء : جزيرة عامرة فى شرقى الأندلس قرب ميورقة ( البغدادى : مراصد الاطلاع ، ج ٣ ، ص ١٣٢٥ ) .

العرب (٢١) ، وبطبيعة الحال فقد تأثر المغرب الأوسط بهذه السياسة الرامية إلى كسب ثقة البربر ورضاهم . وزاد من نجاح هذه السياسة أن الإدارة الجديدة اعتبرت أرض الروم مفتوحة عنوة ، واعتبرت من تبقى من الروم موالى تتصرف فى شئونهم كما تشاء ، بينها اعتبرت الأراضى التابعة للبربر مفتوحة صلحا ، وتركتها فى يد أصحابها على أن يؤدوا المال عنها للدولة ، واعتبرت البربر المسلمين أحرارا كالعرب فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات (٢٧) ، كما أتاحت الإدارة الجديلة أمام البربر كل الفرص للاشتراك فى الجيوش العربية والانضمام إليها بل إن طارق بن زياد وهو من البربر تولى منصب القيادة فى ولاية طنجة ومعه اثنا عشر ألفا من البربر (٨٧) يرافقهم عدد من فقهاء المسلمين يعلمونهم القرآن والفرائق ، وهذا يظهر لنا جانبا آخر اهتمت به الإدارة الجديدة وهو نشر والفرائق ، وهذا يظهر لنا جانبا آخر اهتمت به الإدارة الجديدة وهو نشر قبائلهم فبنوا المساجد ، وحولوا الكنائس التى بناها المشركون قبل ذلك قبائلهم فبنوا المساجد ، وحولوا الكنائس التى بناها المشركون قبل ذلك تعداه ليشمل المغرب الأقصى أيضا (٢٩) .

وينيغى أن نشير هنا إلى سياسة موسى بن نصير فى أخذ الرهائن والسبايا والغنائم والإفراط فى جمعها ، تلك السياسة التى أفاض المؤرخون القدماء فى الحديث عنها ، يذكر القيروانى : أن سبى قلعة زغوان وحدها كان عشرة آلاف ، وأن سبى السوس الأقصى بلغ أربعين ألفا ، وهناك رواية لابن قتيبة فيها وصف دقيق لما حمله موسى بن نصير معه عندما قفل عائدا من المغرب إلى دمشق

<sup>(</sup>٧٦) د. حسن أحمد محمود : الاسلام والثقافة العربية في إفريقية ، دار النهضة المصرية ، الطبعة الثانية ، ج ١ ، ص ٩٨ .

<sup>(</sup>٧٧) د . إبراهيم العدوى : موسى بن نصير مؤسس المغرب العربي ، العدد ٦٨ ، ص ٥٤ .

<sup>(</sup>۷۸) ابن عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب، ت: عبد المنعم عامر، ص ۲۷٦، السلاوى: الاستقصا، ص ٤٤، وقارن النويرى: نهاية الأرب، مخطوط، ج ۲۲، القسم الأول، ورقة ١٠ ( الذى يذكر أن عدهم كان تسعة عشر ألفاً ).

<sup>(</sup>٧٩) ابن قتيبة : الإمامة والسياسة ، ح ٢ ، ص ٦٣ ، ٧١ .

يقول: « وأخرج معه من وجوه البربر مائة رجل فيهم بنو كسيلة وبنو قصدر ، وبنو ملوك البربر وملك السوس مزدانة ملك قلعة أرساف وملك ميورتق ، وخرج بعشرين ملكا من ملوك جزائر الروم وخرج معه مائة من ملوك الأندلس ومن الأفرنجيين ومن القرطبيين وغيرهم ، وخرج معه أيضاً بأصناف ما في كل بلد من بزها ودوابها ورقيقها وطرائفها وما لا يحصى ، فأقبل يجر الدينا وراءه جرا لم يسمع بمثله ولا بمثل ما قدم به » (٨٠).

ويبدو أن أرقام السبى التى ذكرها المؤرخون مبالغ فيها كثيرا بدليل التناقض الذى نجده فى روايات المؤرخين حول هذه الأرقام فبينا يذكر ابن خلدون: أن خمس السبى فى المعارك الأولى التى خاضها موسى بن نصير قبل فتح طنجة والمغرب كان سبعين ألفا (٨١). نجد النويرى يقول: أن الخمس منها كان ستين ألفا (٨٢). بينا نرى ابن عذارى يقول: بأن الخمس من معارك إفريقية — مستبعدا المغرب الأوسط — كان ستين ألفا (٣١)، وحتى ابن عذارى نفسه يضطرب فى هذه الرواية الأخيرة حول سبى إفريقية، فإذا كان السبى من قلعة زغوان عشرة آلاف، والسبى الذى قدم به عبد الله من نواحى إفريقية مائة ألف، والذى جاء به مروان من النواحى الأخرى بإفريقية كان مائة ألف فكيف يكون والذى جاء به مروان من النواحى الأخرى بإفريقية كان مائة ألف فكيف يكون رواية تزيد الأمر تناقضا وهى أن هذا الخمس كان عشرين ألفا (٨٥).

على أية حال لا يمكننا أن ننكر كثرة السبى الذى جمعه موسى فقد أجمع المؤرخون على كثرته ولكن ليس إلى هذا الحد الذى ذكروه إذ كيف يمكن لجيوش

<sup>(</sup>٨٠) نفس المصدر السابق ، ج ٢ ، ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٨١) ابن خلدون : العبر ، ط . دار الكتاب اللبناني ، ج ٤ ، ص ٢٠.٤ .

<sup>(</sup>۸۲) النویری : نهایة الأرب : مخطوط ، ج ۲۲ ، القسم الأول ، ورقة . ۱ .

<sup>(</sup>۸۳) ابن عذاری : البیان المغرب ، ج ۱ ، ص . ٤ .

<sup>(</sup>٨٤) نفس المصدر السابق ، ونفس الصفحة .

<sup>(</sup>٨٥) ابن عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب ، ت : عبد المنعم عامر ، ص ٢٧٥ . .

تقاتل فى كل نواحى المغرب أن تسيطر على هذه الأعداد الضخمة من الأسرى ، كما أن الاحتفاظ بهم شئ باهظ التكاليف ، ويبدو أن المؤرخين خلطوا بين أعداد البربر الذين استأمنوا وانضموا إلى الإسلام – عندما رأوا سطوة الإدارة الجديدة وبين الذين أخذوا على أنهم أسرى أو رهائن .

وطبيعى أن جزءا كبيرا من هذا السبى بقى فى المغرب فكان له دور كبير فى حركة التعريب اللغوى (٨٦)، وانتشار الإسلام لأنهم خالطوا المسلمين وتعاملوا معهم. أما الأعداد التى انتقلت من هذا السبى إلى المشرق فأثرها لا يجحد فقد أعطى هذا السبى من البربر سكان المشرق صورة واضحة للحياة فى المغرب فأصبح المغرب بأقاليمه المختلفة ملاذا لأى مسلم تطارده الخلافة، وأصبح من السهل عليه أن يجد فى المغرب أمنه وبغيته (٨٧).

وإذا كانت سياسة أخذ الرهائن والسبى والغنائم التى ابتدعها حسان بن النعمان وتوسع فيها موسى بن نصير قد أدت إلى نمو حركة التعريب وانتشار الإسلام وأقرت الأوضاع نهائيا في المغرب لصالح المسلمين ، فقد كان لها آثار بالغة السوء في نفوس البربر فأوغرت صدورهم وملأتها حقداً على العرب وغرست في نفوسهم بذور الثورة التي تعهدها كثير من الولاة بعد موسى من حيث لا يشعرون حين حرصوا على إرهاق البربر وابتزاز أموالهم وخيراتهم وقدموها للخلفاء طمعا في رضائهم (^^) ، فكان ذلك مهيئا لانتشار المبادئ الخارجية في المغرب تلك المبادئ التي يمثل أصحابها حزب المعارضة للبيت الأموى . وسنرى عدما نستعرض عصر الولاة مدى ما لحق الإدارة الأموية ببلاد المغرب من اضطراب بسبب هذه السياسة ، وأن نتيجتها الحتمية كانت انفجار الثورة في طنجة ، وامتدادها إلى المغرب الأوسط ممهدة لانفصاله عن الخلافة الأموية .

<sup>(</sup>٨٦) د. شكرى فيصل: المجتمعات الإسلامية في القرن الأول، دار العلم للملايين، يروب ١٩٦٦، ص ١٨٦.

<sup>(</sup>۸۷) د . حسن على حسن : دولة الأدارسة بالمغرب ، ص ٣٩ .

<sup>(</sup>۸۸) این عذاری : البیان المغرب ، ج ۱ ، ص ۵۲ .

# (ب) عصر الولاة واضطراب أحوال المغرب

#### فترة هدوء في مطلع عصر الولاة :

يطلق عصر الولاة فى بلاد المغرب على الفترة الزمنية التى أعقبت استدعاء الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك لموسى بن نصير من الأندلس والمغرب سنة ( ٩٦ هـ / ٧١٤ م ) (  $^{(9)}$  ، وحتى قيام الدول المستقلة بتلك الأرجاء . ولم يكن سليمان بن عبد الملك الذى تولى الخلافة بعد الوليد راضيا عن موسى بن نصير وسياسته فى المغرب ، فعزله وولى مكانه محمد بن يزيد القرشى سنة (  $^{(9)}$  ) .

ولم يتوان محمد بن يزيد – والى المغرب الجديد – فى تنفيذ تعليمات سليمان بن عبد الملك الصارمة بتتبع آل موسى بن نصير ، واستئصال أموالهم التى احتجزوها من البربر ، حتى إنه قبض على عبد الله بن موسى بن نصير وسجنه ، وعهد إلى خالد بن أبى حبيب بقتله والتخلص منه (٩١) .

<sup>(</sup>۸۹) د . إبراهيم العدوى : بلاد الجزائر ، ص ١٦٤ .

<sup>(</sup>٩٠) ابن عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب ، ص ٢٨٧ ، ( وليس موسى بن نصير وحده هو الذى لاق هذا المصير من بين قادة الدولة الأموية بل لقيه أيضاً آل الحجاج ، ومحمد بن القاسم ، وقتيبة بن مسلم ، وكان ذلك تمشياً مع السياسة العامة التي اتبعها سليمان بن عبد الملك في مطلع خلافته ، وهي سياسة الانتقام والتنكيل بالعديد من القادة وأهليهم الذين كانت بينهم وبين سليمان خصومات قديمة قبل توليه الخلافة ، د . أحمد شلبي : التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية ، مكتبة النهضة المصرية ، الطبعة الثالثة ١٩٦٩ ، ح ٢٠ ، ص ٧٦) .

<sup>(</sup>٩١) ابن عذارى: البيان المغرب ، ج ١ ، ص ٤٧ ، النويرى: نهاية الأرب ، مخطوط ، ج ٢٧ ، القسم الأول ، ورقة ١٤ ، ( اتفق ابن عذارى والنويرى على أن عبد الله بن موسى بن نصير قتل فى عهد محمد ابن يزيد بينا نرى ابن عبد الحكم والبلاذرى يجعلان قتله على يد بشر بن صفوان ، ويرى الدكتور سعد زغلول عبد الحميد أن الأمر اختلط على ابن عبد الحكم فوضع نهاية عبد الله موضع نهاية أخيه عبد الملك ، والحلط بين الاسمين ممكن لتشابه رسمهما ، ويبدو أن ذلك صحيح ، لأن عبد الله كان نائباً عن والده موسى ابن نصير فى المغرب ، والأحرى أن تمتد إليه يد البطش أولاً ، لأن بيده أشياء كثيرة ، وهو أكثر اتساقاً \_

ولعل هذه الخطوة من جانب محمد بن يزيد - الذى كان يتصف بالعدل وحسن السيرة - قد خلقت ارتياحا عاما لدى البربر ونعموا بالهدوء والأمن والعدل وحسن السياسة . ويذكر ابن عذارى : أن محمد بن يزيد كان يبعث السرية إلى ثغور إفريقية (٩٢) ، يقسم ما تعود به من غنائم على جنوده دون أن يحتجز لنفسه شيئا منها ، ولابد أن ذلك أدى إلى كسب أفواج جديدة من البربر إلى الإسلام (٩٢) .

ولكن ولاية محمد بن يزيد لم تدم طويلا فبوفاة سليمان بن عبد الملك استعمل الخليفة عمر بن عبد العزيز تابعيا جليلا هو إسماعيل بن عبد الله بن أبى المهاجر دينار سنة (١٠٠ه / ٢١٨م) (٤٤). وقد شهد المغرب جهودا عظيمة لهذا الوالى الجديد، فقام بتطبيق سياسة عمر بن عبد العزيز المالية التي كان هدفها تخفيف الأعباء المالية عن المسلمين من أهل البلاد، فميز أرض الصلح عن أرض العنوة، وألغى ما كان متبعا من بيع أبناء لواتة من البربر في خراجهم تحقيقا لمبدأ المساواة بين المسلمين (٩٥). وإلى جانب ذلك حرص إسماعيل بن عبد الله على دعوة البربر إلى الإسلام حتى أسلم على يديه عامة البربر (٩٦)، وعاونه في ذلك عشرة فقهاء من التابعين منهم عبد الرحمن بن نافع، وسعد بن مسعود

مع سیاسة سلیمان بن عبد الملك بن مروان التی اتبعها فی أول عهده ، ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب ، ص ۲۳۱ ، ص ۲۳۱ ،
 البلاذری : فتوح البلدان ، ج ۱ ، ص ۲۷٤ .

<sup>(</sup>۹۲) ابن عذاری : البیان المغرب ، ج ۱ ، ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٩٣) د. سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربي ، ص ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٩٤) نفس المصدر السابق ، ونفس الصفحة .

<sup>(</sup>٩٥) د . سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربي ، ص٣٦٦٠

<sup>(</sup>٩٦) الدباغ : معالم الايمان ، ت : إبراهيم شبوح ، ج ١ ، ص ٢٠٣ ، ابن الأبار : الحلة السيراء ، ت : د . حسين مؤنس ، ط . أولى ١٩٦٣ ، ج ٢ ، ص ٣٣٦ .

التجيبي وغيرهما ( $^{(4)}$ ). وقد أخذ هؤلاء على عاتقهم تعليم البربر و تثقيفهم بالثقافة العربية الإسلامية ، واستطاعوا بفضل جهودهم أن ينقلوا البربر جميعهم إلى الإسلام . ولكن فترة السلم والهدوء لم تدم طويلا ، فما لبثت الأوضاع أن تبدلت عندما آلت الحلافة إلى يزيد بن عبد الملك سنة ( $^{(1)}$  ه  $^{(1)}$  م) وكان يزيد هذا لا يقر إصلاحات عمر بن عبد العزيز ويرى أن انتقال البربر إلى الإسلام قد أدى إلى ضياع مورد هام من موارد اللولة وهو الجزية التي كانت تفرض على المعاهدين من النصارى وأهل الذمة ( $^{(4)}$ ) ، لذا بادر بعزل إسماعيل بن عبد الله وولى على المغرب يزيد بن أبى مسلم الذى قدم إلى المغرب سنة ( $^{(4)}$ ) .

## سوء الإدارة العربية في بلاد المغرب:

اتخذ يزيد بن أبى مسلم فى المغرب خطوات جريئة تشبه تلك الخطوات التى اتخذها الحجاج بن يوسف الثقفى فى العراق ولا عجب فى ذلك فقد كان ابن أبى مسلم مولى للحجاج وصاحبا لشرطته بل إن ابن الأبار يذكر: أنه كان أخا للحجاج من الرضاعة (٩٩). لذا فقد تشبه به فى سياسته، فأساء السيرة فى البربر، ووضع الجزية على من أسلم من أهل الذمة منهم (١٠٠٠)، ولم يكتف بذلك بل: «أخذ موالى موسى بن نصير من البربر فوشم أيديهم وجعلهم بذلك بل: «أخذ موالى موسى بن نصير من البربر فوشم أيديهم وجعلهم

<sup>(</sup>۹۷) ابن عداری : البیان المغرب ، ج ۱ ، ص ٤٨ ، المالکی : ریاض النفوس ، ت : حسین مؤنس ، ج ۱ ، ص ۶۶ – ۷۰ ،

د . سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربي ، ص ٢٩٤ ، ٢٩٣ .

<sup>(</sup>۹۸) ابن عداری: البیان المغرب ، ج ۱ ، ص ٤٨ ، ابن الأبار : الحلة السیراء ، ت : د . حسین مؤنس ، ج ۲ ، ص ۳۳۲ .

<sup>(</sup>٩٩) نفس المصدر السابق ، ونفس الصفحة ، د . حسين مؤنس : ثورات البربر في إفريقية والأندلس ، مجلة كلية الآداب ، المجلد العاشر ، الجزء الأول ، مايو ١٩٤٨ ، ص ١٥١ .

<sup>(</sup>١٠٠) ابن خلدون : العبر ، ط . دار الكتاب اللبناني ، ج ٤ ، ص ٤٠٣ ، أحمد بك النائب الأنصارى الطرابلسي <sup>. .</sup> المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب ، مكتبة الفرجاني ، ص ٥٧ .

أخماساً ، وأحصى أموالهم وأولادهم ، ثم جعلهم حرسه وبطانته ، وأخذ محمد بن يزيد القرشي فعذبه وجلده جلدا وجيعاً » (١٠١) .

وقع ظلم يزيد بن أبى مسلم على البربر كالصاعقة ، ومن ثم فكروا فى وضع حد لأعمال الطاغية الظالم ، ولم يجدوا أمامهم سبيلا غير الثورة للقضاء عليه ، ويروى لتا ابن عذارى نهايته فيقول : « فقام على المنبر خطيبا فقال ( يزيد بن أبى مسلم ) : إنى رأيت أن أرسم حرسى فى أيديهم كما تصنع ملوك الروم بحرسها فأرسم فى يمين الرجل اسمه ، وفى يساره حرسى ليعرفوا بذلك من بين سائر الناس ، فإذا وقفوا على أحد ، أسرع لما أمرت به فلما سمعوا ذلك منه أعنى حرسه اتفقوا على قتله ، وقالوا : جعلنا بمنزلة النصارى ، فلما خرج من داره إلى المسجد لصلاة المغرب قتلوه فى مصلاه » (١٠٢) .

وحلول البربر - الذين كانوا يتوقون إلى المساواة والعدل - أن يخففوا من وقع الحلاث على الخلافة فولوا عليهم محمد بن أوس الأنصارى (١٠٣) وكتبوا إلى الخليفة يزيد بن عبد الملك يحدثونه عن دوافع ثورتهم وعن التزامهم بالطاعة قالوا: « إنا لم تخلع يدا من الطاعة ولكن يزيد بن أبى مسلم سامنا ما لا يرضى الله ورسوله فقتلناه وأعدنا عاملك ، فكتب إليهم يزيد : إنى لم أرض ما صنع ابن أبى مسلم وأقر محمد بن يزيد على المغرب » (١٠٤) ، ويبدو أن هذه الحادثة كانت سببا في وضع حد لحالة القلق التي كان البربر يشعرون بها ، فأصبحوا يشعرون بعدها أن بإمكانهم فرض رأيهم على الخلافة ولو أدى هذا بهم إلى استعمال القوة ، ولعل هذا كان سببا في أن بشر بن صفوان - الذي أقامه يزيد بن عبد الملك واليا

<sup>(</sup>١٠١) ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب ، ت : عبد المنعم عامر ، ص ٢٨٨ .

<sup>(</sup>۱۰۲) این عذاری : البیان المغرب ، جد ۱ ، ص ۶۸ – ۶۹ .

<sup>(</sup>۱۰۳) اين عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب، ص ۲۸۹، ابن عذارى: البيان المغرب، ج، ، ص ۲۸۹، ابن عدارى: البيان المغرب، ج، ، ص ۶۹، وقلون ابن خلدون: العبر، ط, تار الكتاب اللبناني، ج، ٤، ص ٤٠٣.

<sup>(</sup>١٠٤) السلاوي: الاستقصا، جد ١ ، ص ٤٧ .

على المغرب بعد ذلك سنة ( ١٠٣ ه / ٧٢١ م ) – اصطنع مع البربر سياسة تقوم على المساواة بينهم وبين العرب تهدئة لحواطرهم ، وقام بمصادرة ما تبقى من أموال موسى بن نصير وعذب مواليه ( $^{()}$ ) ونجح في تهدئة المغرب ، فسادته فترة من الهدوء لم يقطعها غير وفاته سنة ( $^{()}$  ه / ٧٢٧ م ) عند عودته من غزو صقلية ( $^{()}$  ).

وقد عاصر سوء الإدارة فى بلاد المغرب فى أواخر العصر الأموى انتشار التنافس البغيض بين سكانه العرب من اليمنية والقيسية وكان غلبة أى منهما على الآخر تتوقف على ميول الخلفاء أنفسهم ولما كان أكثر عرب المغرب من أصل يكاد يكون يمنيا خالصا . فقد جرت عادتهم على التزام الهدوء حين يكون ولاتهم من اليمنيين ، أما إذا كان الولاة من القيسية فان المغرب يصبح مسرحا لاضطرابات عنيفة مفزعة (١٠٠) . وذلك ما حدث بعد وفاة بشر بن صفوان إذ صادف ذلك تحول ميول الخليفة هشام بن عبد الملك عن اليمنية إلى القيسية ، ومن ثم ولى على المغرب عبيدة بن عبد الرحمن السلمى (١٠٠ ) – وكان من غلاة القيسية صفام النائمور إليه حتى اشتد فى معاملة اليمنيين شدة لا مثيل لها ، فزج بهم صارت الأمور إليه حتى اشتد فى معاملة اليمنيين شدة لا مثيل لها ، فزج بهم فى السجون واغتصب منهم أموالا كثيرة (١١٠) ، ولقى البربر نفس المعاملة فى السجون واغتصب منهم أموالا كثيرة (١١٠) ، ولقى البربر نفس المعاملة

<sup>(</sup>١٠٥) د . السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ، ص ٢٩٥ ، ٢٩٦ .

<sup>(</sup>١٠٦) نفس المرجع السابق ، ص ٢٩٦ .

<sup>(</sup>۱۰۷) رینهرت دوزی : تاریخ مسلمی أسبانیا ، ترجمة د . حسن حبشی ، الجزء الأول ، الحروب الأهلية ، دار المعارف ۱۹۲۳ ، ص ۱۳۳ ، د . حسین مؤنس : فجر الأندلس ، ص ۱۹۳ .

<sup>(</sup>١٠٨) نفس المرجع السابق ، ص ١٤٣ .

<sup>(</sup>۱۰۹) ابن عذاری : البیان المغرب ، ج ۱ ، ص ۵۰ .

<sup>(</sup>۱۱۰) دوزی: تاریخ مسلمی أسبانیا: ج۱، ص ۱۳۰ (ومن هؤلاء الیمنیة الذین عُذبوا، ونکل بهم أبو الخطار الحسام بن ضرار الکلبی الذی یذکر ابن عذاری أنه کتب أبیاتاً بعث بها إلى هشام بن عبد الملك فأمر هشام بعزل عبیدة من إفریقیة والمغرب، ابن عذاری: البیان المغرب، ج۱، ص۰۰ – ۵۰).

السيئة ، فسبى نساءهم ، وأسرف فى غزو قبائلهم . وكان لهذه السياسة الغاشمة أثرها فى اعتناق البربر لمبادئ الخوارج وانتشارها بينهم (١١١) . بيد أن هذا الوالى غادر المغرب فى شوال سنة ( ١١٤ هـ / ٧٣٧ م ) (١١٢) ، متوجها إلى دمشقى يحمل ما جمعه من أموال وهدايا ليقدمها إلى هشام بن عبد الملك « وكان فيما خرج به من العبيد والإماء ومن الجوارى المتخيرة سبعمائة جارية ، وغير ذلك من الخصيان والخيل واللواب والذهب والفضة والآنية » (١١٣) وهناك طلب من هشام أن يعفيه من ولاية المغرب فأعفاه (١١٤) .

## عبيد الله بن الحبحاب ( ١١٦ ه / ٧٣٤ م ) .

أسند هشام ولاية المغرب إلى عبيد الله بن الحبحاب مولى بنى سلول بن قيس (١١٥) ، والذى كان واليا على مصر . فمضى إلى بلاد المغرب بعد أن استخلف على مصر ابنه القاسم (١١٦) . وقد تمتع هذا الوالى بثقافة عالية أشار إليها كثير من المؤرخين أمثال ابن عذارى الذى وصفه بقوله : « هو مولى بنى سلول وكان رئيسا نبيلا وأميرا جليلا بارعا فى الفصاحة والخطابة ، حافظا لأيام العرب وأشعارها ووقائعها » (١١٧) وما أن تسلم ابن الحبحاب ولايته حتى قسمها بين

<sup>(</sup>١١١) د . السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ، ص ٢٩٧ .

<sup>(</sup>۱۱۲) ابن عذاری : البیان المغرب ، ج ۱ ، ص ۵۱ .

<sup>(</sup>١١٢) ابن عبد الحكم : فتوح مضر والمغرب ، ص ٢٩٢ .

<sup>(</sup>١١٤) نفس المرجع السابق ، ص ٢٩٣ .

<sup>(</sup>۱۲۰) ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس ، ت : عبد الله أنيس الطباع ، دار النشر للجامعيين ، ييروت ۱۹۵۷ ، ص ۲۰ ، لمؤلف مجهول : أخبار مجموعة ، مكتبة المثنى ببغداد ، ص ۳۰ ، ابن عذارى : البيان المغرب ، ج ۱ ، ص ۱۰ .

<sup>(</sup>١١٦) نفس المصدر والصفحة ، ابن خلدون يذكر أن اسمه (أبا القاسم) ابن خلدون : العبر ، انظر ظ . دار الكتاب اللبناني ، ج ؛ ، ص ؛ ، ؛ .

<sup>(</sup>١١٧) ابن عذارى: البيان المغرب ، ج ١ ، ص ٥١ ، ( ويقول النويرى : « وكان رئيساً كاتباً بليغاً حافظاً لأيام العرب وأشعارها ووقائعها » ، النويرى : نهاية الأرب ، مخطوط ؛ ج ٢٢ ، القسم الأول ، ورقة ١٥٠ ) .

بنيه وأنصاره فاستعمل على الأندلس « عقبة بن الحجاج السلولي ، واستعمل على طنجة وما والاها من المغرب الأقصى ابنه إسماعيل ثم عمر بن عبد الله المرادى » (١١٨). واتبع عبيد الله في المغرب سياسة قوية متشددة مع البربر ولم يكن هدف هذه السياسة بسط سلطان العرب وتقوية شأنهم في بلاد المغرب بقدر ما كان هدفها الرغبة في إرسال الأموال والهدايا والطرف إلى الحلافة التي كانت تواجه ارتباكا ماليا خطيرا في ميزانيتها وقد أدت هذه السياسة بعبيد الله إلى منزلق خطير حيث استباح لنفسه هو وعماله جمع الأموال من البربر بطرق غير مشروعة ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إن والى طنجة عمر بن عبد الله المرادى كما يروى المؤرخون « أساء السيرة وتعدى في الصدقات والعشر ، وأراد تخميس البربر وزعم أنهم فيئ للمسلمين وذلك ما لم يرتكبه عامل قبله ، وإنما كان الولاة يخمسون من لم يجب للإسلام » (١١٩).

وكان ذلك تطورا خطيرا في سياسة الإدارة العربية في بلاد المغرب الأمر الذي دفع البربر إلى إرسال لجنة من شيوخ القبائل المغربية لتقصى الحقائق عند الخليفة الأموى في دمشق واستطلاع رأيه قبل أن يندفعوا في أي عمل من أعمال العنف التي طالما زينها لهم الخوارج الذين نشروا مبادئهم آنذاك في أنحاء المغرب وألحوا في إقناع البربر بأن ظلم العمال لهم إنما هو بأمر من الخليفة نفسه وأن الخليفة هو الذي يكرههم على امتصاص دم الرعايا (١٢٠). وقد شرح الطبرى هذه الحقيقة الهامة شرحا وافيا . حيث قال : « فما زال أهل المغرب من أسمح أهل البلدان وأطوعهم إلى زمان هشام بن عبد الملك . فلما دب إليهم أهل العراق (أي الخوارج) واستثاروهم ، قالوا : إنا لا نخالف الأئمة بما تجنى العمال ،

<sup>(</sup>۱۱۸) ابن عذاری : البیان المغرب ، ج ۱ ، ص ۵۱ .

<sup>(</sup>١١٩) نفس المصدر السابق، ص ٥١، ٥٢، د. حسين مؤنس: ثورات البربر في إفريقية والأندلس، ص ١٦٦.

<sup>(</sup>۱۲۰) يوليوس فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ، ترجمة : د . محمد عبد الهادى أبو ريدة ، الألف كتاب رقم ١٣٦ ، ص١٦٨ ، ١٦٩ .

ولا نحمل ذلك عليهم فقالوا: إنما يعمل هؤلاء بأمر أولئك فقالوا: لا نقبل هذا حتى نحيرهم . فخرج ميسرة المضغرى فى بضعة عشر إنسانا حتى قدم على هشام . فطلبوا الاذن ، فصعب عليهم فأتوا الأبرش ( وزير هشام بن عبد الملك ) فقالوا: أبلغ أمير المؤمنين بأن أميرنا يغزو بنا وبجنده ، فإذا أصبنا نفلهم دوننا ، وقال : هم أحق به ، فقلنا : هو أخلص لجهادنا . وإذا حاصرنا امدينة قال تقدموا ، وأخر جنده فقلنا : تقدموا فإنه ازدياد للجهاد ، ومثلكم كفى إخوانه ، فوقيناهم بأنفسنا و كفيناهم ... ثم إنهم ( أى الولاة ) عمدوا إلى ماشيتنا ، فجعلوا ييقرونها يعن السخال يطلبون الفراء الأبيض لأمير المؤمنين ، فيقتلون ألف شاه فى جلد ! فقلنا : ما أيسر هذا لأمير المؤمنين فاحتملنا ذلك وخليناهم وذلك . ثم إنهم سامونا أن يأخلوا كل جميلة من بناتنا ، فقلنا : لم نجد هذا فى كتاب ولا سنة فنحن مسلمون . فأحببنا أن نعلم ، أعن رأى أمير المؤمنين ذلك أم لا . قال الأبرش : فقعل . فلما طال عليهم ، ونفدت نفقاتهم ، كتبوا أسماءهم فى رقاع ، ورفعوها إلى الوزراء ، وقالوا : هذه أسماؤنا وأنسابنا ، فإن سألكم أمير المؤمنين عنا فأخيروه » (١٣١) . وعلى إثر عودة الوفد اندلعت نيران الثورة فى بلاد المغرب عيث كان يدعولها إذ ذاك جماعات الخوارج فى تلك البلاد .

<sup>(</sup>۱۲۱) الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ، ت : محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف ،۱۹۷ ، ( ذخائر العرب ) ( • ) ، ج ٤ ، ص ٢٥٤ ، • ٢٥٥ .

## (ج) انتشار المذاهب الخارجية بين البربو

## واندلاع الثورات المحلية ضد الحلافة العباسية

فر كثير من دعاة الخوارج إلى المغرب الأوسط وسائر أرجاء المغرب هربا من بطش الأمويين وضرباتهم ، ووجلوا فى هذه البلاد مسرحا بكرا لنشاطهم وتربة صالحة لنشر مبادئهم وغرس تعاليمهم القائمة على المساواة بين المسلمين ، والثورة على الظلم ، فى جميع أشكاله ، وحاول هؤلاء الدعاة تغيير أفكار البربر واتجاهاتهم السياسية والدينية . وكانت فرق الخوارج التي لجأت إلى المغرب من جماعات الصفرية والإباضية ، حيث كانت فرق الخوارج الأخرى المعروفة بالتشدد مثل الأزارقة قد تهاوت فى المشرق تحت ضربات الأمويين العنيفة .

وقد اختلف البربر فى مدى تقبلهم لهذه التعاليم فانتشرت الصفرية بين بربر القسم الجنوبي من المغرب الأقصى فى المناطق الجبلية الممتدة من السوس الأدنى إلى جبال درن بينها اعتنق بربر المغرب الأوسط والقسم الشمالي من المغرب الأقصى تعاليم الإباضية (١٢٢). وإلى جانب الصفرية والإباضية كان هناك المتطرفون الغلاة من البربر الذين يدعون إلى إقامة حكومة بربرية دينها الإسلام ولغتها البربرية ، وظهرت هذه النزعة فى برغواطة عند أتباع صالح بن طريف الذى تسمى بصالح المؤمنين (١٢٣).

ومما ساعد على انتشار دعوة الخوارج على هذا النطاق الواسع أن دعاة الخوارج من إباضية وصفرية عندما نشروا دعوتهم ببلاد المغرب حرصوا على عدم ذكر مذهب من المذاهب وإنما نشروها تحت شعارالمناداة باسم الاصلاح والعمل بالكتاب والسنة (١٢٤).

<sup>(</sup>۱۲۲) د . السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ، ص ٣١٠ .

<sup>(</sup>١٢٣) نفس المرجع السابق ، ونفس الصفحة .

<sup>(</sup>۱۲٤) د . إبراهيم العدوى : بلاد الجزائر ، ص ١٦٧ .

ونجح هؤلاء الدعاة في تفجير الوضع في بلاد المغرب في صورة ثورات متتالية عمت أرجاء المغرب وأنحائه ، وكانت أولى هذه الثورات ثورة ميسرة .

#### فورة ميسرة:

اشتهرت هذه الثورة في التاريخ باسم قائدها ميسرة المدغرى نسبة إلى قبيلة مدغرة التي ينتمى إليها (١٢٥). وبعض المصادر تلقبه بالفقير (١٢١) أو الحقير (١٢١)، وبعضها يلقبه بالسقاء لأنه امتهن بيع الماء بسوق القيروان (١٢٨) ولكن ابن خلدون يذكر أنه كان شيخا لقبيلة مضغرة (١٢٩)، وهذا هو الأرجح لأنه نجح في ضم كثير من القبائل إلى جانبه حين قام بالثورة، ويؤيد ذلك أيضا أنه ترأس وفد شيوخ القبائل المغربية إلى الخليفة هشام بن عبد الملك (١٣٠). ولما لم يجد وفد المغرب من الحلافة اهتاما ببحث مشاكل البربر ومتاعبهم، وكانوا قد تدارسوا في دمشق المنهاج الذي يسير عليه خوارج المشرق وطريقتهم لذا فقد قرروا الخروج من المعارضة السلمية الصامتة إلى الثورة والصراع المسلح مع الخلافة وممتليها من العمال (١٣١).

وجاء إعلان الثورة في أنسب الظروف حين خرج جيش الوالي في حملة بحرية لغزو صقلية بقيادة حبيب بن أبي عبيدة الفهرى سنة

<sup>(</sup>١٢٥) ابنى عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب ، ت : عبد المنعم عامر ، ص ٢٩٣ .

<sup>(</sup>١٢٦) نقس المصدر السابق ، ونفس الصفحة .

<sup>(</sup>۱۲۷) ابن عذاری : البیان المغرب ، ج ۱ ، ص ۲ ه .

<sup>(</sup>١٣٨) ابين القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس ، ص ١٤ ، ابن الأثير : الكامل ، ج ٥ ، ص ١٩١ .

<sup>(</sup>١٢٩) ابن خلدون : العبر ، ط . مؤسسة الأعلمي ببيروت ، جـ ٦ ، ص ١١٨ .

<sup>(</sup>١٣٠) ابن خلدون : العبر ، ط . مؤسسة الأعلمي ببيروت ، ج ٢ ، ص ١١٩ ، د . حسين مؤنس : ثورات اليرير في إفريقية والأندلس : ص ١٥٦ ، د . حسن على حسن : دولة الأدارسة بالمغرب ، ص ٥٠ .

<sup>(</sup>۱۳۱) د . سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربي ، ص ۲٥٦ .

وتسمى بها وبايعه الثوار عليها (١٣٢)، وعندها قامت الثورة وادعى ميسرة الخلافة وتسمى بها وبايعه الثوار عليها (١٣٣)، وانضم إلى ميسرة في هذه الثورة « بربر مكناسة وبرغواطة بزعامة صالح بن طريف كما انضم إليه الأفارقة في طنجة بزعامة عبد الأعلى بن جريج » (١٣٤) وانضمت إليه أيضاً أقوى قبائل المغرب الأوسط وهي زناته (١٣٥)، وقد روى المؤرخون ضراوة هذه الثورة فيقول ابن عذارى : « فخرج ميسرة المدغرى وقام على عمر بن عبد الله المرادى بطنجة فقتله (١٣٦) « ويذكر صاحب الأخبار المجموعة أن الثوار دخلوا مدينة طنجة فقتلوا أهلها ويقال إنهم قتلوا (١٣٧) الصبيان » . وبعد أن سيطر ميسرة على الأمور في طنجة ترك عليها أحد أعوانه وهو عبد الأعلى بن جريج الإفريقي واتجه إلى السوس وهناك التقى بإسماعيل بن عبيد الله فهزمه وقتله (١٣٨) . وأمام هذه الانتصارات تأجج طيب الثورة فعمت أنحاء المغرب حيث وثب كل قوم من البربر على من يليهم فقتلوا وطردوا .

وأمام مفاجأة الثورة لعبيد الله بن الحبحاب حاول تجميع قواه لضرب هذه الثورة ، فأرسل إلى عقبة بن الحجاج السلولى عامله على الأندلس يطلب إليه مهاجمة مواقع الثوار في طنجة ، ولكن عقبة لم يستطع إتمام هذه المهمة وعاد أدراجه (١٣٩) . فأرسل ابن الحبحاب جيشا بقيادة خالد بن حبيب الفهرى ، وفي نفس الوقت أرسل في استدعاء حبيب بن أبي عبيدة من صقلية و بعثه في إثر

<sup>(</sup>١٣٢) نفس المصدر السابق، ونفس الصفحة.

<sup>(</sup>١٣٣) ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب ، ت . عبد المنعم عامر ، ص ٢٩٣ .

<sup>(</sup>١٣٤) د . السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ، ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>۱۳۵) د . إبراهيم العدوى : بلاد الجزائر ، ص ۱۷۰ .

<sup>(</sup>۱۳۶) ابن عذاری : البیان المغرب ، ج ۱ ، ص ۵۲ .

<sup>(</sup>١٣٧) لمؤلف مجهول: أخبار مجموعة، ص ٢٨، ٢٩.

<sup>(</sup>۱۳۸) ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب ، ت . عبد المنعم عامر ، ص ۲۹۳ .

<sup>(</sup>١٣٩) د . حسين مؤنس : فجر الأندلس ، ص ١٦٧

خالد (١٤٠)، ولقى ميسرة خالدا بناحية طنجة فاقتتلا قتالا شديداً ثم تحاجزوا ورجع ميسرة إلى طنجة فكره البربر سوء سيرته فقتلوه، وولوا أمرهم خالد بن حميد الزقاتي (١٤١) الذي التقى بخالد بن حبيب ما بين وادى شلف إلى قرب طنجة (١٤٢)، وأنزل بالعرب هزيمة فادحة راح فيها كما يقول ابن عذارى: «حماة العرب وفرسانها وكاتها وأبطالها» (١٤٣) لذا سميت هذه المعركة «غزوة الأشراف» (١٤٤) وقد تأثر هشام بن عبد الملك لتدهور الأمور في المغرب على هذا النحو وقال: «والله لأغضبن لهم غضبة عربية ولأبعثن لهم جيشا أوله عندهم وآخره عندى» (١٤٥).

نجحت ثورة ميسرة فى فصل المغرب الأقصى عن الخلافة الأموية وأخذ سكانه من البربر يعتمدون على أنفسهم فى حل مشاكلهم بحسب ما هم فيه من أوضاع سياسية واجتماعية ودينية ، وبذا وضحت شخصية المغرب وضوحا تاما (١٤٦).

أما المغرب الأوسط فقد ظل مسرحا للصراع الدامى بين قوات الخلافة التى تحاول استرداد نفوذها على أرضه بكل الوسائل ، وبين ثوار البربر على اختلاف مذاهبهم .

<sup>(</sup>۱٤٠) ابن خلدون : العبر ، ط . دار الكتاب اللبنانى ، ج ٤ ، ص ٤٠٥ ، ابن عذارى : البيان المغرب ، ج ١ ، ص ٥٣ ، ابن الأثير : الكامل ، ج ٥ ، ص ١٩٢ .

<sup>(</sup>١٤١) ابن خلدون : العبر ، ط . دار الكتاب اللبناني ، ج ٤ ، ص ٤٠٥ ، ابن الأثير : الكامل ، ج ٥ ، ص ١٩٢ .

<sup>(</sup>١٤٢) ابن عذاري : البيان المغرب ، ج ١ ، ص ٥٣ .

<sup>(</sup>١٤٣) نقس المصدر السابق ، ص ٥٤ .

<sup>(</sup>١٤٤) نفس المصدر السابق ، ونفس الصفحة ، ابن أبى دينار : المؤنس فى أخبار إفريقية وتونس ، ت . محمد شمام ، ص ٤٠ .

<sup>(</sup>١٤٥) ابن ألى دينار : المؤنس فى أخبار إفريقية وتونس ، ت . محمد شمام ، ص . ٤ .

<sup>(</sup>١٤٦) د. حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين ، مكتبة النهضة المصرية ١٩٥٧ ، ص ٦٧ .

#### جهود الخلافة لاسترجاع نفوذها في المغرب:

تولى أمر المغرب كلثوم بن عياض القشيرى وقدم إلى المغرب سنة ( ١٢٣ هـ / ٧٤١ م ) ( ١٤٣ ) في جيش جرار تضخم تضخما عظيما بمن انضم إليه من جند الشام ومصر وبرقة وطرابلس حتى بلغ عدده ٧٠ ( سبعين ) ألف رجل (١٤٨). ولكن العصبية لعبت دورها التعس في تحطيم صفوف هذا الجيش القوى ، فالظاهر أن أهل الشام أتوا يزهون بعددهم وعديدهم على المناكيد من أهل إفريقة والمغرب الذين حطمهم البربر في أكثر من موقعة (١٤٩) ، علاوة على ذلك فإن قائد الجيش الإفريقي حبيب بن أبي عبيدة لقى الكثير من الإهانة من بلج بن بشر القيسي ، ومن كلثوم بن عياض نفسه يقول ابن عبد الحكم : « قدم كلثوم فتلقاه حبيب فتهاون به أيضا ثم خطب كلثوم الناس على ديدبان له ، فطعن في حبيب وشتمه وأهل بيته » (١٠٥٠) ولمل جانب هذه المعاملة السيئة التي سبقوه بالقتال في هذا الميدان الوعر فقد أشار حبيب بن أبي عبيدة على كلثوم أن سبقوه بالقتال في هذا الميدان الوعر فقد أشار حبيب بن أبي عبيدة على كلثوم أن يقاتل البربر الرجالة بالرجالة ، والخيل بالخيل (١٥١) فقال له كلثوم : « ما أغنانا عن رأيك يا ابن أم حبيب »(١٥٠). وهكذا أصبح جيش الخلافة على هذه الحالة من الترق والانشقاق فما أن دارت المعركة بينه وبين البربر عند وادى سبو (١٥٠) ،

<sup>(</sup>١٤٧) د . سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربي ، ص ٢٦٢ .

<sup>(</sup>١٤٨) المرجع السابق ، ص ٢٦٢ .

<sup>(</sup>١٤٩) نفس المرجع السابق ، ص ٢٦٣ .

<sup>(</sup>١٥٠) ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب ، ت . عبد المنعم عامر ، ص ٢٩٥ .

<sup>(</sup>١٥١) نفس المصدر السابق، ونفس الصفحة.

<sup>(</sup>١٥٢) نفس المصدر السابق، ونفس الصفحة.

<sup>(</sup>۱۰۳) ابن عذاری : البیان المغرب ، ج ۱ ، ص ٥٥ .

حتى منى بالهزيمة الفادحة ويصف ابن عذارى هذه المعركة وصفا دقيقا رائعا فيقول: «ثم نشب القتال، وقعدت البربر تحت الدرق، وناشبت الخيل وكشفت خيل العرب، والتقت الرجالة بالرجالة فكان صبر وقتال، وخالطت خيل البربر ورجالتهم كلثوما وأصحابه فقتل كلثوم، وحبيب بن أبى عبيدة وسليمان بن أبى المهاجر، ووجوه العرب، فكانت هزيمة أهل الشام إلى الأندلس وهزيمة أهل مصر وإفريقية إلى إفريقية ويذكر ابن القوطية أن خسائر العرب في هذه المعركة كانت عشرة آلاف كان من بينها كلثوم بن عياض (١٥٥).

ورغم الهزيمة التي مني بها جيش الحلافة عند وادى سبو ( بقلورة ) فقد تابعت الخلافة الأموية جهودها لوضع حد لثورة البربر الصفرية ، فأرسلت حنظلة ابن صفوان ( والى مصر ) لمباشرة هذه المهمة سنة ( ٢٢٤ ه / ٧٤٢ م ) (١٥١) وكان قد ظهر في هذه الآونة زعيمان من البربر هما أبو يوسف الهوارى ، وعكاشة بن أيوب الفزارى الصفرى ، استطاع هذان الزعيمان أن ينقلا منطقة الصراع إلى بلاد المغرب الأوسط وبخاصة إقليم الزاب في شرق تلك البلاد ، وكان كل منهما يتأهب للزحف على القيروان (١٥٠١) . فسار إليها عكاشة عن طريق مجانة ، ينها أتجه عبد الواحد إليها عن طريق جبل باجة وتوقف عبد الواحد على بعد مرحلة من القيروان عند موضع يعرف بالأصنام بينا عسكر عكاشة على بعد ستة أميال من القيروان عند موضع يعرف بالقرن (١٥٠١) . وأمام تكتل جهود الصفرية أميال من القيروان من قبضة العرب رأى حنظلة أن يلقى كلا منهما على حدة لذا

<sup>(</sup>١٥٤) نفس المصدر السابق ، ونفس الصفحة .

<sup>(</sup>١٥٥) اين القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس ، ص ٤١ .

<sup>(</sup>١٥٦) د. سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربي ، ص ٢٧٢.

<sup>(</sup>١٥٧) د . السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ، ص ٣١٢ .

<sup>(</sup>١٥٨) د. سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربي ، ص ٢٧٤ .

أرسل إلى عكاشة وأخذ يرغبه ويمنيه (١٥٩) ، حتى يكسب مزيدا من الوقت يهاجم فيه عبد الواحد الذي يقف قريبا منه عند الأصنام وزحف حنظلة إلى عبد الواحد ومن معه « فلقيهم بالأصنام ، فهزم الله عبد الواحد وجمعه ، وقتل ومن معه قتلا ما يدرى ما هو ، وهرب من هرب منهم » (١٦٠).

سار حنظلة بعد ذلك برجاله المظفرين نحو موضع القرن قبل أن يبلغ عكاشة الفزاؤى نبأ مصرع حليفه عبد الواحد ، وانقض القيروانيون بكل ما عندهم من حماس النصر والقوة على عكاشة الذى أخذ من هول المفاجأة فانهزم وأصحابه (١٦١) . ويقول ابن عبد الحكم : « وهرب عكاشة حتى انتهى إلى بعض نواحى إفريقية فأخذه قوم من البربر أسيراً حتى أتوا به إلى حنظلة فقتله » (١٦٢) .

وكانت الحلافة الأموية آنذاك قد دب فيها الضعف وأصابها الوهن وبدأت تلفظ أنفاسها الأخيرة حيث كانت الدعوة إلى آل البيت على أشدها فى المشرق ، وانشغل الأمويون فى الصراع مع هذه الدعوة وكان لذلك صداه فى بلاد المغرب التى أصبحت مرتعا للمتغلبين عليها من الخوارج والمغامرين من ذوى النفوذ والسلطان (١٦٣) .

وكان عبد الرحمن بن حبيب أحد هؤلاء المغامرين من القادة العسكريين الذين عملوا في ميدان المغرب (١٦٤)، وقد هرب إلى الأندلس بعد أن هزم في بقدورة وهناك حاول أن يصل إلى الإمارة ولكنه فشل في مسعاه فركب سفينة حملته إلى تونس وهناك قام بالدعوة لنفسه وعاونه في ذلك العرب والأفارقة،

<sup>(</sup>١٥٩) ابن عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب، ت . عبد المنعم عامر، ص ٢٩٩.

<sup>(</sup>١٦٠) نفس المصدر السابق، ونفس الصفحة.

<sup>(</sup>١٦١) د . سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربي ، ص ٢٧٦ .

<sup>(</sup>١٦٢) ابن عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب، ت. عبد المنعم عامر، ص ٢٩٩.

<sup>(</sup>١٦٣) د . سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربي ، ص ٢٧٨ .

<sup>(</sup>۱٦٤) ابن عذاری : البیان المغرب ، ج ۱ ، ص ۲۰ .

والبربر الزناتيين ويبدو أن الذى دفعه إلى ذلك أنه كان يشعر أنه زعيم العرب الأفارقة فهو ينتمى إلى أقدم بيوت العرب الفاتحين فجده عقبة بن نافع هو الذى أسس القيروان كما ساهم أبوه حبيب وجده أبو عبيدة بن عقبة بنصيب كبير في الفتح الإسلامي للمغرب (١٦٥).

وأراد حنظلة أن يخرج لقتال عبد الرحمن بن حبيب ولكنه كره قتال المسلمين وكان رجلا ذا ورع ودين (١٦٦). ولعله رأى أن الخلافة الأموية قد تدهورت أحوالها وأنها من الضعف بمكان يصعب معه أن تقوم بمساعدة حنظلة إن هو دخل فى صراع جديد فى المغرب ، لذا قرر حنظلة أن يتنازل عن الإمارة ورحل عن القيروان إلى دمشق فى جمادى الأولى سنة ورحل عن القيروان إلى دمشق فى جمادى الأولى سنة (١٢٧ هـ/ ١٤٤٧ م) (١٦٧). وما أن صارت الأمور لمروان بن محمد واستقرت له الخلافة حتى أمَّر عبد الرحمن بن حبيب واليا على المغرب تفاديا للانقسامات والفتن (١٦٨). وأصبح عبد الرحمن بن حبيب أول أمير استيلاء على ولاية المغرب.

واستطاع عبد الرحمن بن حبيب أن يظل واليا على بلاد المغرب برغم سقوط اللولة الأموية سنة ١٣٢ هـ وقيام اللولة العباسية إذا اضطرت الخلافة العباسية إلى الاعتراف بهذا الوالى جريا على قاعدة إمارة الاستيلاء لأنها كانت

<sup>(</sup>١٦٥) د . السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ، ص ٣٢٠ . ٣٢١ .

<sup>(</sup>۱۲۲) ابن عذاری : البیان المغرب ، ج ۱ ، ص ۹۰ .

<sup>(</sup>١٦٧) ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب ، ت : عبد المنعم عامر ، ص ٣٠١ .

<sup>(</sup>١٦٨) د . إحسان عباس : تاريخ ليبيا ، دار ليبيا للنشر والتوزيع ببنغازى ، الطبعة الأولى ١٩٦٧ ، ص ٤٢ ـ رفعت فوزى عبد المطلب : الحلافة والخوارج فى المغرب العربى ، الطبعة الأولى ١٩٧٣ ، ص ١١٧ .

في المراحل الأولى لدعم كيانها في المشرق (١٦٩) .

(١٦٩) د. إبراهيم العدوى: بلاد الجزائر، ص ١٧٤، (بقيام العباسيين على عرش الخلافة الإسلامية حدث تطور هام في الإدارة في المغرب الأوسط وسائر أرجاء المغرب، وجاء هذا التطور وليد الأحداث السيئة التي سادت أواخر العصر الأموى، وقد ظهرت دلائل هذا التطور الجديد في تطلع نفر من قادة الجيوش إلى السيطرة على مقاليد الحكم رغبة منهم في تحقيق مطامعهم الشخصية والأسرية، وانقسم أولئك القادة إلى قسمين: أحدهما جنح إلى الانفراد بالأمور دون رضاء الخلافة وهو النوع الذي أطلق عليه فقهاء المسلمين اسم « أمراء الاستيلاء » والآخر انفرد بإدارة البلاد بتفويض من الخلافة، وهو ما سماه فقهاء المسلمين باسم « أمراء الاستكفاء »، نفس المصدر السابق، ونفس الصفحة).

## (د) انتقال مقاليد الصراع في المغرب

## من الصفرية إلى الإباضية

دخلت ظاهرة الثورات فى بلاد المغرب فى دور جديد من تاريخها عندما أخلت تنتقل مقاليد القيادة فيها من أيدى الصفرية من الخوارج إلى أيدى الإباضية من نفس فرقة الخوارج ، ويعزى السبب فى ذلك إلى أن أهل المغرب ضاقوا ذرعا بعنف الصفرية .

وظهرت بوادر ذلك التطور عندما عين عبد الرحمن بن حبيب أخاه إلياس بن حبيب واليا على طرابلس إحساسا منه بخطر الإباضية عليه بعد أن بايعوا عبد الله بن مسعود التجيبي رئيس الإباضية في طرابلس إماما لهم (١٧٠). فما كان من إلياس إلا أن قتل عبد الله بن مسعود التجيبي (١٧١). وكان لهذا التصرف الأخرق من جانب إلياس عواقبه الوخيمة إذ ثار الإباضية وأخذوا يحتشدون للغورة، وحاول عبد الرحمن بن حبيب تهدئة الأمور فعزل إلياس عن طرابلس، ولكن هذا الإجراء من جانب عبد الرحمن لم يحل دون ثورة الإباضية بقيادة إمامهم الجديد الحارث بن تليد الحضرمي وقاضيه ووزيره عبد الجبار بن قيس المرادي (١٧٢). واستطاع هذان الزعيمان الإباضيان أن يحرزا النصر تلو النصر على قوات عبد الرحمن بن حبيب (١٧٣). إلا أن عبد الرحمن تمكن في النهاية من قتلهما، ويروى ابن عبد الحكم أن خلافا حدث بين الزعيمين الإباضيين

<sup>(</sup>١٧٠) محمد على دبوز : تاريخ المغرب الكبير ، ج ٢ ، ص ٤١٠ .

<sup>(</sup>١٣١) ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب ، ت . عبد المنعم عامر ، ص ٣٠١ .

<sup>(</sup>۱۷۲) د . إحسان عباس : تاریخ لیبیا . ص ۶۳ ، محمد علی دبوز : تاریخ المغرب الکبیر ، ج ۲ ، ص ٤١١ .

<sup>(</sup>١٧٣) ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب . ت . عبد المنعم عامر ، ص ٣٠١ . ٣٠٢ .

وأنهما اقتتلا فقتل كل منهما الآخر(١٧٤). وتولى إمامة الإباضية إسماعيل بن زيادة النفوسي ، واستطاع عبد الرحمن بن حبيب القضاء عليه هو الآخر قبل أن يستفحل أمره وفي ذلك يقول ابن عبد الحكم: « فخرج إليه عبد الرحمن بن حبيب حتى إذا كان بقابس قدم ابن عمه شعيب بن عثمان في خيل فلقيه إسماعيل فقتل إسماعيل وأصحابه ، وأسر من البربر أسارى كثير » (١٧٥). ولم تهدأ الأحوال لعبد الرحمن إذ واجه ثورات عديدة كان أكثر القائمين بها من بقايا الصفرية وقد أجمل ابن عذارى هذه الثورات في قوله: « ولما ولى عبد الرحمن ، ثار عليه جماعة من العرب والبربر ، ثم ثار عليه عروة بن الوليد الصدفي فاستولى على تونس ، وثار عليه عرب الساحل وقام عليه ابن عطاف الأزدى وثارت البربر في الجبال ، وثار ثابت الصناجي بباجة فأخذها » (١٧٦).

وتمكن عبد الرحمن بن حبيب بعد جهود مضنية من إخماد هذه الثورات ، وساعده في ذلك أخوه إلياس بن حبيب ، وبمرور الوقت ازدادت أقدام عبد الرحمن بن حبيب رسوخا في إفريقية ، فما أن جاءت سنة ( ١٣٥ هـ / ٥٢ – ٧٥٣ م ) حتى وجه أنظاره نحو المغرب الأوسط (١٧٧) ، إداركاً منه أن المغرب الأوسط عصب الحياة لأية قوة سياسية تريد البقاء في بلاد المغرب لذا جهد عبد الرحمن في أن يجعل هذا الإقليم الهام ضمن ولايته (١٧٨) ، فغزا أرض زنانة بنواحى تلمسان (١٧٩) . وقام بعد ذلك بتأمين سواحل إمارته

<sup>(</sup>١٧٤) نفس المصدر السابق ، صن ٣٠٢ ، (يذكر دبوز أن عبد الرحمن بن حبيب دس إليهما من تتلهما ثم أدخلوا في كل واحد منهما سيفاً وجعلوا مقبضه إلى جهة الآخر ليتوهم الناس أنهما تنازعا فاقتتلا فقتل كل منهما صاحبه وقد ثار بين الإباضية خلاف شديد حول البراءة منهما أو الشك في مقتلهما ، محمد على دبوز : تاريخ المغرب الكبير ، ج ٢ ، ص ٤١٣ ) .

<sup>(</sup>١٧٥) ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب ، ت . عبد المنعم عامر ، ص ٣٠٢ .

<sup>(</sup>۱۷٦) ابن عذاری: البیان المغرب، ج۱، ص ۲۱.

<sup>(</sup>١٧٧) د . سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربي ، ص ٢٩٣ .

<sup>(</sup>۱۷۸) د . إبراهيم العدوى : بلاد الجزائر ، ص ۱۷۱ ، ۱۷۰ .

<sup>(</sup>١٧٩) ابن خلدون : العبر ، ط . دار الكتاب اللبناني ، ج ٤ ، ص ٤٠٧ .

بغزو بحرى لكل من صقلية وسردانية (١٨٠) .

ولكن أحقاد إلياس بن حبيب دفعته إلى قتل أخيه عبد الرحمن سنة ( ١٣٧ هـ / ٧٥٤ م ) ، وسطا على الولاية فأخذها لنفسه (١٨١) من حبيب بن عبد الرحمن صاحب الحق الشرعى فى هذه الولاية ، وتردت الأسرة الفهرية فى صراع دموى قتل فيه إلياس بن حبيب سنة ( ١٣٨ هـ / ٧٥٥ م ) (١٨٢) .

ومضت الأمور فى البلاد من سيئ إلى أسوأ حيث لاذ إخوة إلياس ببطن من بطون بربر نفزة يقال لهم ورفجومة ، وكانوا من غلاة الصفرية ، وهناك طلبوا من أميرها عاصم بن جميل مساعدتهم ضد منافسهم حبيب بن عبد الرحمن وكانت هذه فرصة عظيمة للصفرية لتحقيق أهدافهم السياسية بالاستيلاء على القيروان ، وقد تم لحم ذلك فعلا فاستولوا على القيروان سنة ( ١٣٨ ه / ٥٥٧ م ) (١٨٣). وتمكن عبد الملك بن أبى الجعد من قتل حبيب بن عبد الرحمن فى المحرم من سنة وتمكن عبد الملاحمن فى المحرم من سنة ( ١٤٠ ه / ٧٥٧ م ) (١٨٤).

وقد استفاد دعاة الإباضية من هذه الأحوال المضطربة ، فنشروا مذهبهم على نطاق واسع وساعدهم على ذلك أن كثيراً من عامة البربر رفضوا سلوك الصفرية ولم يرضوا عن التطرف الشديد الذى تردوا فيه فقد كانت ثورات الصفرية شراً مستطيراً على البربر ومصالحهم وقد بلغ هذا الشر مداه عندما استولت ورفجومه على القيروان بقيادة أميرها عاصم بن جميل ، وكان قد ادعى النبوة والكهانة . فبدل الدين وزاد في الصلاة ، وأسقط ذكر النبي عيالية من

<sup>(</sup>١٨٠) د . سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربي ، ص ٢٩٣ .

<sup>(</sup>١٨١) نفس المرجع السابق : ص ٣٠٠ .

<sup>(</sup>۱۸۲) این عذاری : البیان المغرب ، ج ۱ ، ص ۹۹ .

<sup>(</sup>۱۸۳) د . السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ، ص ٣٣٧ .

<sup>((</sup>۱۸۶) نفس المرجع السابق ، ص ۳۳۸ .

الأذان (١٨٥). وزادت فظائع الصفرية في القيروان « فاستحلت ورفجومه المحرمات وسبوا النساء والصبيان وربطوا دوابهم في الجامع وأفسدوا فيه » (١٨٦).

وتلك ظاهرة خطيرة استغلها دعاة الإباضية في التقليل من شأن منافسيهم من الصفرية ومن ناحية أخرى في نشر مذهبهم حتى أصبحوا القوة السياسية الوحيدة التي يمكن لأهل القيروان وغيرهم من البربر أن يستغيثوا بها ضد أعمال الصفرية ومفاسدهم بعد أن قضى على القوة العربية المتمثلة في آل الفهرى ونجح هؤلاء الإباضية في إعادة تنظيم صفوفهم من جديد وتولى أمر هذه المهمة حملة العلم الخمسة الذين درسوا أصول المذهب الإباضي في البصرة على يد داعية الإباضية الأكبر أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة (١٨٧). ويذكر الشماحي أن رجال الإباضية تشاوروا بموضع يقال له «صياد» في غربي مدينة طرابلس واستقر رأيهم على تولية أبي الخطاب المعافري إماماً لهم (١٨٨).

اتجه أبو الخطاب المعافرى بعد مباعيته إلى طرابلس فاستولى عليها وطرد عاملها عمر بن عثمان القرشي سنة ( ١٤٠ ه / ٧٥٧ م ) (١٨٩) . واتخذها مقرأ

<sup>(</sup>۱۸۵) ابن الأثير: الكامل ، جه ، ص ۱۳۱۵ .

<sup>(</sup>١٨٦) نفس المصدر السابق ، ص ٣١٥ ، ٣١٦ ، ابن عذارى : البيان المغرب ، ج ١ ، ص ٧٠ .

<sup>(</sup>١٨٧) الدرجيني : طبقات الإباضية ، مخطوط ، ورقة ٤ .

<sup>(</sup>١٨٨) الشماخي : السير . ص ١٢٤ ، ١٢٥ ( ويذكر الشماخي : أن الاجتاع الذي تمت فيه مبايعة أبي الخطاب أحيط بالسرية التامة حيث تظاهر الإباضية . أن اجتاعهم بسبب أرض أرادوا قسمتها وقيل بسبب رجل وامرأته اختصما فاتعدوا ليوم معلوم يجتمعون فيه ويأتى كل واحد ممن خلفه من أتباعه ويجعلون عدتهم في غرائر مملوءة تبنأ فأخرجوا أبا الخطاب معهم فتكلم فقال امضوا الأمر الذي عزمتم عليه فقامت طائفة يتناجون كل ذلك لا علم لأبي الخطاب بشئ فلما رجعوا من المناجاة قالوا لأبي الخطاب أبسط يدك نبايعك على أن تحكم بيننا بكتاب الله وسنة نبيه عليه السلام وآثار الصالحين من بعده ) .

<sup>(</sup>١٨٩) الشماخي : السير ، ص ١٢٦ ، خير الدين الزركلي : الأعلام ، الطبعة الثانية ، ج ؛ ، ص ١٨٩) الشماخي :

له ، وما أن انتهى من تنظيم شئونها حتى وصلته أنباء الفظائع التى ترتكبها ورفجومه فى القيروان فقد روى ابن الأثير «أن رجلا من الإباضية دخل القيروان لحاجة فرأى ناساً من الورفجوميين قد أخذوا امرأة قهراً والناس ينظرون فأدخلوها الجامع فترك الإباضي حاجته وقصد أبا الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافرى فأعلمه ذلك فخرج أبو الخطاب وهو يقول: «بيتك اللهم بيتك» (١٩٠).

خرج أبو الخطاب لتحرير القيروان من ربقة الصفرية ، فاستولى في طريقه على قابس وترك عليها عاملا من قبله (١٩١) ، ثم توجه نحو القيروان فالتقى بالصفرية في موضع قرب القيروان يذكر البكرى أن اسمه رقادة (١٩٢) . وهناك دارت رحى معركة عنيفة أسفرت عن انهزام الصفرية وفرارهم أمام أبي الخطاب الذي دخل القيروان سنة ( ١٤١ ه / ٧٥٨ م ) (١٩٢) ، فنظم شئونها وترك عليها شخصية من أبرز الشخصيات الإباضية من حملة العلم وهي شخصية عبد الرحمن بن رستم (١٩٤) الذي تألق نجمه في الأفق السياسي منذ ذلك الوقت فحمل لواء الفكر السياسي في المغرب الأوسط ومناطق كثيرة من أرجاء المغرب الواسعة ، ونقل هذا الفكر من مرحلة الدعوة والنظريات إلى مرحلة التطبيق والتنفيذ في إطار أكد

<sup>(</sup>۱۹۰) ابن الأثير : الكامل ، ج ٥ ، ص ٣١٦ ، النويرى ، نهاية الأرب : مخطوط ، ج ٢٢ ، القسم الأول ، ووقة ١٨ ، ١٩ ، الشماخي : السير ، ص ١٢٧ .

<sup>(191)</sup> نفس المصدر السابق ، ص ۱۲۷ ، ۱۲۸ .

<sup>(</sup>۱۹۲) البكرى : المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب : ص ۲۸ ( يروى البكرى أنها سميت رقادة لكثرة جثث القتلي ورقادها بعضها فوق بعض ) .

<sup>(</sup>۱۹۳) ابن عذاری: البیان المغرب، ج۱، ص۷۱، ابن خلدون: العبر، ط. دار الکتاب اللبتانی، ج۶، ص۳۱۲، النویری: نهایة الأرب، اللبتانی، ج۶، ص۳۱۲، ۳۱۷، النویری: نهایة الأرب، مخطوط، ج۲۲، القسم الأول ورقة ۱۹ وقارن الشماخی: السیر، ص ۱۲۹.

<sup>(</sup>١٩٤) نفس المصادر السابقة . . بعس الصفحات .

وجوده في بلاد المغرب تحت اسم الدولة الرستمية (١٩٥٠).

وبينها رشحت أحداث الإباضية شخصية عبد الرحمن بن رستم بتوليته شفون القيروان كانت الحلافة العباسية تدلى بدلوها فى توجيه تلك الأحداث إذ وجه الخليفة أبو جعفر المنصور العباسى اهتمامه لاسترداد سلطان الحلافة الإسلامية على بلاد المغرب (١٩٦).

وأصدر أبو جعفر المنصور أوامره إلى محمد بن الأشعث والى مصر بتحريك الجيوش إلى المغرب ويبدو أن ابن الأشعث استهان بقوة الحركة الإباضية في إفريقية حيث أرسل قوة من ناحية برقة بقيادة العوام بن عبد العزيز البجلي فخرج إليها أبو الخطاب وما أن وصل ورداسه حتى وجه إلى هذه الحملة صحران الهوارى فلقي العوام وهزمه بأرض سرت (١٩٧٧).

فجهز محمد بن الأشعث جيشاً آخر جعل عليه أبا الأحوص عمر بن الأحوص العجلي فلقيه أبو الخطاب بمغمداس سنة (١٤٢ه هـ/ ٧٥٩م)، ودارت بينهما معركة انتهت بهزيمة أبى الأحوص وانسحابه إلى مصر (١٩٨).

أمام هذه الهزائم المتلاحقة أمر أبو جعفر المنصور محمد بن الأشعث بالتوجه

<sup>(</sup>۱۹۰) د . إبراهيم العدوى : بلاد الجزائر ، ص ۱۷٦ .

<sup>(</sup>۱۹۹) نفس المرجع السابق ، ونفس الصفحة ، ( ويروى النويرى أن جماعة خرجت إلى أنى جعفر المنصور منهم عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، ونافع بن عبد الرحمن السلمى ، وأبو الهلول بن عبيدة ، وأبو العرباص فأتوا المنصور يستنصرون به على البربر ، ووصفوا عظم ما لقوه ، النويرى : نهاية الأرب ، مخطوط ، ج ۲۲ ، القسم الأول ، ورقة ۱۹ ، ابن خلدون : العبر ، ط . دار الكتاب اللبناني ، ج ٤ ، ص ٤١١ ) .

<sup>(</sup>١٩٧) الشماخي: السير، ص ١٣٠.

<sup>(</sup>۱۹۸) البكرى : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب ، ص ۷ ، ابن عذارى : البيان المغرب ، ج ١ ، ص ۷۱ ، ابن الأثير : الكامل ، ج ٥ ، ص ٣١٧ ، الكندى : كتاب الولاة وكتاب القضاة ، ص ١٠٩ .

إلى المغرب بنفسه بعد أن أسند إليه ولاية إفريقية (١٩٩). ولم يكتف بذلك بل أمده بالجيوش، يذكر النويرى أن عددها كان أربعين ألفا منهم ثلاثون ألف فارس من أهل خراسان وعشرة آلاف من أهل الشام (٢٠٠)، ويبدو أن هذا الجيش قد تضخم حين خروجه من مصر حتى بلغ خمسين ألفاً من الجنود (٢٠١)، كان عليهم ثمانية وعشرون قائداً (٢٠٠)، منهم الأغلب بن سالم التميمي والمحارب بن هلال الفارسي، والمحارق بن غفار الطائي وهم نواب ابن الأشعث في القيادة (٢٠٢).

مضى ابن الأشعث بهذا الجيش الكثيف ، وكان أبو الخطاب قد تهيأ لحرب ابن الأشعث فأرسل فى استدعاء عبد الرحمن بن رستم من القيروان (٢٠٤) ، وتذكر معظم المصادر أن حلافاً كبيراً نشب بين جماعات الإباضية حيث تنازعت زناتة وهوارة واتهمت زناتة أبا الخطاب بالميل إلى هوارة وفارق بعضهم أرض المعركة (٢٠٠). يقول ابن عذارى : «ثم إن زناتة وهوارة تنازعت فيما بينهما ،

<sup>(</sup>۱۹۹) ابن الأثير : الكامل ، ج ٥ ، ص ٣١٧ ، النويرى : نهاية الأرب ، مخطوط ، ج ٢٢ ، القسم الأول ، ورقة ١٩ .

<sup>(</sup>٢٠٠) نفس المصدر السابق ، ونفس الورقة .

<sup>(</sup>۲۰۱) ابن الأثير : الكامل : جـ ٥ ، ص ٣١٧ .

<sup>(</sup>۲۰۲) ابن عذارى : البيان المغرب ، ج ۱ ، ص ۷۲ ( ويذكر ابن الأبار أن عددهم كان مائة وثمانية وعشرون قائداً ولكن رواية ابن عذارى أقرب إلى الصحة لأن عدد القادة يتناسب وعدد الجيش ، ابن الابار : الحلة السيراء ت . د . حسين مؤنس ، ج ۱ ، ص ۲۹ .

<sup>(</sup>۲۰۳) النویری : نهایة الأرب ، مخطوط ، ج ۲۲ ، القسم الأول ، ورقة ۱۹ ، الشماخی : السیر ، ص ۱۳۱ .

<sup>(</sup>۲۰٤) النويرى : نهاية الأرب ، مخطوط ، ج ۲۲ ، القسم الأول ، ورقة ۱۹ .

<sup>(</sup>۲۰۰) ابن عداری: البیان المعرب ، ج ۱ ، ص ۷۲ ، النویری: نهایة الأرب ، مخطوط ، ج ۲۲ . القسم الأول ، ورقة ۱۹ ، ابن الأثیر : الكامل ، ج ٥ ، ص ۳۱۷ ، ( ویبدو أن قبیلة زناتة قد تركت أرض المعركة جملة ولم تشترك فی القتال فالشماحی یروی أن القبائل التی اشتركت مع أبی الخطاب فی القتال هی : نفوسة ، وهوارة وطریشة ) .

واتهمت زناتة أبا الخطاب فى ميله مع هوارة ففارقه جماعة منهم » (٢٠٦). وقد أدى ذلك بطبيعة الحال إلى ضعف جبهة الإباضية رغم كثرة عددهم فالتقى ابن الأشعث بمن تبقى مع أبى الخطاب واقتتلوا قتالا شديداً هزمت فيه الإباضية وانتهت المعركة بمقتل أبى الخطاب سنة ( ١٤٤ ه / ٧٦١ م ) (٢٠٧).

والشماخى المؤرخ الإباضى لايذكر شيئاً من هذا الخلاف بين زنانة وهوارة وإنما يروى أن انصراف الجموع عن أبى الخطاب كان بسبب خدعة حربية أحكمها ابن الأشعث حول الإباضية حيث تظاهر بالعودة إلى مصر وكان الوقت وقت زرع فتفرق الناس عن أبى الخطاب إلى زروعهم وأوطانهم فدهم ابن الأشعث الإباضية وهم على هذه الحال فهزمهم عند تورغا (٢٠٨).

وصلت أنباء الكارثة التي حلت بالإباضية إلى مسامع عبد الرحمن بن رستم فسار بأهله إلى المغرب الأوسط وقد حمل معه ما خف من ماله تاركا خلفه القيروان (٢٠٩) التي وصلها محمد بن الأشعث في جمادي الأولى سنة (٢٠٩) هـ / ٧٦١ م ) (٢١٠).

و تأكد لعبد الرحمن بن رستم أن نجاح الإباضية فى منطقة يسود فيها المذهب السنى ، وتقاتل عنها جيوش الخلافة العباسية بضراوة شديدة أمر غير مكفول النتائج (٢١١) ، ولذلك أصبحت منطقة تاهرت فى المغرب الأوسط هى المكان الطبيعى الذى تضمن ظروفه الطبيعية والسياسية إقامة الدولة الإباضية .

<sup>(</sup>۲۰٦) ابن عذاري : البيان المغرب ، ج ، ص ٧٢ .

<sup>(</sup>۲۰۷) ابن الأثير: الكامل، جه، ص ٣١٧.

<sup>(</sup>۲۰۸) الشماخي : السير ، ص ١٣١ ، ١٣٢ .

<sup>(</sup>۲۰۹) البكرى : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب ، ص ٦٨ ، ابن عذارى : البيان المغرب ، حد ١ ، ص ٧٧ .

<sup>(</sup>۲۱۰) د . سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربي ، ص ٣١٥ .

<sup>(</sup>۲۱۱) د . إحسان عباس : تاريخ ليبيا ، ص ٤٨ .

\_\_\_

# الفصل الثاني

# قيام الدولة

#### نسب الرستميين:

كان انتقال عبد الرحمن بن رستم إلى المغرب الأوسط إيذاناً بظهور الدولة الرستمية ، التى أصبحت قوة جديدة لها أثرها البالغ فى تشكيل أحداث المغرب كله ، إلى نهاية القرن الثالث الهجرى . والحديث عن الدولة الرستمية يشدنا إلى الحديث عن مؤسسها عبد الرحمن بن رستم الذى أجمعت المصادر على أنه فارسى الأصل (١) . وإن اختلفت هذه المصادر فيما بينها فى تحديد طبيعة هذا الأصل الفارسى .

فالبكرى يرتفع بنسب عبد الرحمن بن رستم إلى أصل ملكى يرتبط بأكاسرة الفرس الساسانيين ، فجده هو : « بهرام بن ذى شرار بن سابور بن بابكان بن

<sup>(</sup>۱) اليعقوبي: كتاب البلدان ، ص ٣٥٣ ، ابن خرداذبه: المسالك والممالك ، ص ٨٧ ، المسعودى: مروج الذهب ومعادن الجوهر ، ت . يوسف أسعد داغر ، دار الأندلس ، بيروت ، ط . ١٩٦٥ ، وص ١٨٦ ، ابن عذارى: البيان المغرب ، ص ٢٢٥ ، ٢٤٦ ( يقول السمعاني في ضبط الاسم رستم الذى تنسب إليه الدولة الرستمية « الرُستَمى » : بضم الراء وسكون السين المهملة وفتح التاء المنقوطة باثنتين من فوقها وفي آخرها الميم ، هذه النسبة إلى رستم ، وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه ، والمشهور بهذا الانتساب معاعة من أهل أصبهان قديماً وحديثاً . وقد ذكر الطبرى الاسم رستم بفتح التاء ، ويؤيد الطبرى والسمعاني في ضبط النسب الرستمى على هذا النحو ابن خرداذبه حيث يقول : « وفي يدى » الرستمى « وهو ميمون ضبط النسب الرستمى على هذا النحو ابن خرداذبه حيث يقول : « وفي يدى » الرستمى « وهو ميمون ابن عبد الوهاب بن عبد الزحمن بن رستم وهو من الفرس » . السمعاني : الأنساب ، مخطوط ، نسخة مصورة نشر المستشرق د . س . مرجليوث ، ليدن سنة ١٩١٢ ، ورقة ٢٥٢ ، الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ، ت . محمد أبو الفضل إبراهيم ، ج ٤ ، ص ٢٩٤ ، ابن خرداذبه : المسالك والممالك ، ص ٨٠ ) .

سابور ذى الأكتاف الملك الفارسى »  $(\mathring{\gamma})$  . ونفس الرواية نجدها عند ياقوت مع مزيد من الإيضاح فى الوصول بهذا النسب إلى الأصل الملكى الفارسى فهو : «بهرام بن بهرام جور بن شابور بن باذكان بن شابور ذى الأكتاف ملك الفرس »  $(\ref{red})$  .

أما ابن خلدون ، فيجعل عبد الرحمن بن رستم من أبناء رستم أمير جيش فارس فى موقعة القادسية وقد عبر عن ذلك بقوله : « وكان عبد الرحمن بن رستم من مسلمة الفتح وهو من ولد رستم أمير الفرس بالقادسية » (٤) .

وعند ابن حزم الأندلسي أن بني رستم ينتمون إلى الملك الفارسي جاماسب بن فيروز ، وجاماسب هذا هو عم أنو شروان يقول : « وبنو رستم ، ملوك تيهرت ؛ من ولد جاماسب » (°) .

ولا يعقل أن يكون عبد الرحمن بن رستم من أبناء رستم أمير جيش فارس فى موقعة القادسية إذ أن الأقرب إلى المعتاد من الأعمار يجعل فى قبول ذلك كثير من الشك لأن رستم قتل سنة ( ١٦ ه / ٦٣٧ م )، وتوفى عبد الرحمن بن رستم سنة ( ١٧١ ه / ٧٨٧ م )، فيكون عبد الرحمن قد عمر مائة وبضعاً وخمسين سنة ولم يذكر هذا أحد من المؤرخين (١). أما نسبة عبد الرحمن بن رستم إلى بهرام

<sup>(</sup>۲) البكرى: المغرب فى بلاد إفريقية والمغرب ، ص ۲۷ ، د . سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربى ، ص ۳۷۳ ( ويعلق المستشرق زامباور على ذلك النسب بأنه نسب خرافى ، زامباور : معجم الأنساب والأسرات الحاكمة فى التاريخ الإسلامى ، أخرجه د . زكى محمد حسن ، د . حسن أحمد محمود ، القاهرة ١٩٥١ ، ج ١ ، ص ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) ياقوت : معجم البلدان ، ط . دار صادر ودار بيروت ١٩٥٦ ، مادة تاهرت ، ج ٢ ، ص ٨ .

<sup>(</sup>٤) ابن محلمون : العبر ، ط . دار الكتاب اللبناني ، ج ٦ ، ص ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٥) ابن حزم الأندلسي : جمهرة أنساب العرب ، ت . عبد السلام محمد هارون ، دار المعارف . ١٩٦٢ ، ص ٥١١ .

<sup>(</sup>٦) محمد بن تاويت : دولة الرستميين أصحاب تاهرت ، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد ، المجلد الخلمس ، العدد ١٠٥ ، ٢٠٠ ، ١٠٥٠ ه ، ص ١٠٥ .

( مولی عثمان بن عفان ) فلیس فیه ما یستبعد (۷) ، لان یزدجرد آخر ملوك فارس كان له ابنـان هما بهرام وفیروز ، وثلاث بنات هـن أدرك ، وسهـا ومراد وزبد (۸) .

وينفرد المسعودى من بين المؤرخين برواية تقول: بأن هناك من يرى أن الرستميين من بقايا الإشبان حيث يقول: « وقد كان ميمون بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم الفارسي وهو إباضي المذهب، وهو الذي أنشأ في ذلك مذهب الخوارج وقيل إنهم ( الرستميون ) من بقايا الإشبان » (٩).

وقد اختلف المؤرخون فى حقيقة الإشبان فيرى المسعودى أنهم من الفرس الذين انتقلوا إلى المغرب من بلاد أصبهان (١٠). وله رأى آخر فى هذا الشأن ذكره فى كتابه أخبار الزمان فهم من ولد سودان بن كنعان الذين تناسلوا بالمغرب (١١). وفى ضوء هذين الرأيين للمسعودى يصبح الرستميون من سكان المغرب الأصليين الذين كانوا موجودين قبل الفتح الإسلامى للمغرب.

وقد أشار المقرى فى كتابه نفح الطيب إلى رأى ثالث فى حقيقة الإشبان فهم نسبة إلى ملك الأندلس، إشبان بن طيطش الذى تنسب إليه مدينة إشبيلية، وقد قيل إن إشبان هذا من عجم رومة أو أنه من أصبهان التى ولد بها (١٢). وهذا الطرف الأخير من الرواية يعنى أن الإشبان من الفرس وأن الرستميين بالتالى من

 <sup>(</sup>٧) نفس المرجع السابق ، ونفس الصفحة ، البكرى : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب ، ص ٦٧ .
 (٨) المسعودى : مروج الذهب ، ط . المطبعة البهية المصرية ، ١٣٤٦ ه ، ج ١ ، ص ١٧٧ ( و ف لمبعة كتاب التحرير ) بدلاً من « سها » شهر بانو وبدلاً من « مراد وزبد » مرداوند ، المسعودى : مروج لذهب ، ط . كتاب التحرير ، ص ٢١٢ ) .

<sup>(</sup>٩) المسعودي : مروج الذهب ، ط . دار الأندلس ، ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>١٠) نفس المصدر السابق، ونفس الصفحة.

<sup>(</sup>١١) المسعودي : أخبار الزمان ، دار الأندلس ، بيروت ، الطبعة الثانية ١٩٦٦ ، ص ٨٧ .

<sup>(</sup>۱۲) المقرى : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ، ت . د . إحسان عباس ، دار صادر ببيروت ۱۹۹ ، ج ۱ ، ص ۱۳٤ ، وانظر أبو عبد الله الحميرى : صفة جزيرة الأندلس ، ت . ليفى بروفنسال ، ماهرة ۱۹۳۷ ، ص ۱۹ ، ۲۷ .

أصل فارسى ، كما تعنى هذه الرواية أيضاً أن البيت الرستمى وافد إلى المغرب من الأندلس وقد يكون هذا صحيحاً إلا أن ذلك يعوزه الدليل ولكن الذى يتضح من الروايات السالفة على اختلاف مصادرها أن الرستميين ينتسبون إلى أصل فارسى .

### اليت الرستمى:

أسفرت حركة الفتح الإسلامي في بلاد فارس ، عن انتقال أعداد من الفرس إلى أنحاء الجزيرة العربية ، ليعيشوا ضمن المجتمع الإسلامي تحت اسم الموالى ، وكان بهرام جد عبد الرحمن بن رستم من هؤلاء الموالى ، إذ كان مولى لعثمان بن عفان (١٣) . وطبيعي أن تتدخل علاقة عثمان ببهرام على هذا النحو في تحديد المدينة مكانا طبيعيا لإقامة بهرام ، حيث يكون قريبا من مولاه عثمان بن عفان ، وبالتالى فإن رستم ولد بهرام أقام في المدينة . وتعتبر إقامة البيت الرستمي على هذا النحو في المدينة ، دعما لأركانه الإسلامية حيث يحتمل أنه درج في بيت الحلاقة ، فنهل من فيضها الإسلامي الرفيع ، وغدا ذلك مهيئا عظيما لشخصية عبد الرحمن بن رستم .

# طلامع صلة البيت الرستمي بالمغرب:

سلك البيت الرستمى طريقه إلى المغرب ممثلا فى شخص عبد الرحمن بن رستم ، وقد حدد ابن خلدون طلائع علاقة البيت الرستمى بالمغرب بطوالع الفتح الإسلامي لهذه البلاد حين قال : « وقدم ( عبد الرحمن بن رستم ) إلى إفريقية مع طوالع الفتح فكان بها » (١٤) والمعروف أن الطوالع تتحدد تاريخيا ببداية الفتح وتنتهى بالطوالع التي قدم بها موسى بن نصير لإتمام فتح المغرب نهائيا وضمه إلى الدولة الإسلامية .

<sup>(</sup>١٣) البكرى : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب ، ص ٦٧ ، ياقوت : معجم البلدان ، ط . دار صادر ودار بيروت ، ج ٢ ، ص ٨ .

<sup>(</sup>١٤) ابن خلدون : العبر ، ط . دار الكتاب اللبناني ، ج ٦ ، ص ٢٤٦ .

وللشماخي رواية توضح الإجمال في رواية ابن خلدون ، حول طلائع علاقة البيت الرستمي ببلاد المغرب يقول : « وكان ( عبد الرحمن بن رستم ) بمدينة القيروان وسبب وصوله إليها أن أباه رستم بن بهرام . . . قدم مكة حاجا بزوجته وابنه عبد الرحمن فمات فتزوجت زوجته رجلا من القيروان فأقبل مع أمه » (١٥) .

ولم يكن عبد الرحمن بن رستم حين وصل إلى القيروان قد شب عن الطوق ، إذ كان في طفولته المبكرة ، والقرائن التاريخية تؤكد ذلك ، فإذا عرفنا أن عبد الرحمن رحل إلى البصرة وهو شاب حدث السن (١٦) ، بعد أن تلقى المذهب الإباضي على يد سلمة بن سعيد في أول القرن الثاني الهجري (١٧) وقارنا هذه الفترة بطوالع الفتح الأخيرة التي جاء فيها عبد الرحمن بن رستم إلى المغرب وصلنا بسهولة ويسر إلى أنه كان طفلا صغيرا حين انتقل من الحجاز إلى القيروان .

### الموطن الجديد :

أصبحت القيروان موطنا جديدا لعبد الرحمن بن رستم حيث تفتحت مواهبه فى رحابها على يد فقهائها وعلمائها ، فقد كانت القيروان إذ ذاك مصرا من الأمصار الإسلامية الهامة (١٨) ، التى كانت تقف مصدرا وحيدا يشع بالعلم والعرفان فى بلاد المغرب كلها .

وتمثل عبد الرحمن بن رستم ما استطاع تمثله من ثقافة القيروان ، ولكنه مال إلى تعاليم الخوارج كما يقول ابن خلدون : « وأخذ ( عبد الرحمن بن رستم ) بدين الخارجية والإباضية منهم (١٩) ، وكان ذلك بتأثير من سلمة بن سعيد داعية

<sup>(</sup>١٥) الشماخي : السير ، ص ١٢٤ .

 <sup>(</sup>١٦) الدرجيني : طبقات الإباضية ، مخطوط ، ورقة ٩ ، أبو زكرياء : السيرة وأخبار الأئمة ، مخطوط بمعهدالمخطوطات بجامعة الدول العربية ، ميكروفيلم برقم ١٧٣٦ ، ورقة ٥ ب .

<sup>(</sup>١٧) الشماخي : السير ، ص ١٢٣ ، د . السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ، ص ٥٣٤ ، ٥٣٥.

<sup>(</sup>۱۸) د . إبراهيم العدوى : بلاد الجزائر ، ص ۱۸۷ .

<sup>(</sup>١٩) ابن خلدون : العبر ، ط . دار الكتاب اللبناني ، ج ٢ ، ص ٢٤٦ .

الإباضية الذي كان يجتهد آنذاك في نشر المذهب الإباضي في ربوع المغرب (٢٠). وقد حفظ الدرجيني في طبقاته نصا جاء على لسان عبد الرحمن بن رستم نفسه يؤكد العلاقة الوطيدة بينه وبين هذا الداعية الإباضي فقد قال عبد الرحمن بن رستم: «أول من جاء يطلب مذهب الإباضية ونحن بقيروان إفريقية سلمة بن سعيد قال: (عبد الرحمن بن رستم) قدم علينا من أرض البصرة ومعه عكرمة مولى ابن عباس معتفين على بعير وسلامة يدعو إلى مذهب الإباضية وعكرمة يدعو إلى مذهب الإباضية وعكرمة يدعو إلى مذهب الإباضية يوما واحدا أو النهار إلى آخره فلا آسف على الحياة بعده فقام عبد الرحمن مجتهدا في طلب ذلك الأمر » (٢١).

ويلاحظ أن عبد الرحمن بن رستم عندما اعتنق المذهب الإباضي كما قال ابن خلفون ، كان ذلك المذهب قد تطور تطورا جعله قريبا من مذهب أهل السنة (۲۴) . وهو أمر كانت له دلالته في الأسس التي شيد عليها عبد الرحمن بن رستم دولته .

فهذا المذهب ينتسب إلى عبد الله بن إباض المرى التميمي الذي يصفه المعرجيني بأنه كان إماما لأهل الطريق ورئيسا لإباضية البصرة وغيرها من الأقطار (٢٣). ويمثل المذهب الإباضي آخر تطورات الفكر الخارجي (٢٤) لأن حركة الخوارج أخذت تلفظ من بين صفوفها دعاة التطرف وتجنح إلى كثير من

<sup>(</sup>۲۰) الشماخي : السير ، ص ١٢٣ .

 <sup>(</sup>٢١) الدرجيني : طبقات الإباضية ، مخطوط ، ورقة ٦ ، أبو زكرياء : السيرة وأخبار الأئمة ،
 مخطوط ، ورقة ٢ أ .

<sup>(</sup>۲۲) د . سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربي ، ص ۲۵٦ ، ۳.۹ .

<sup>(</sup>۲۳) الدرجيني : طبقات الإباضية ، مخطوط ، ورقة ۹۳ ، البغدادي : الفَرق بين الفِرق ، ت . محمد محيىالدين عبد الحميد ، مكتبة محمد على صبيح ، القاهرة ، ص ١٠٣ .

<sup>(</sup>٢٤) د . سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربي ، ص ٢٨٧ .

الاعتدال ، وتجلى ذلك فى مدينة البصرة مركز هذه الحركة بالعراق . فقد تضامن أهل هذه المدينة ضد الخوارج وأخرجوا منها كل متطرف مثل : نافع بن الأزرق ولم يبق بالمدينة غير اثنين هما ابن إباص وابن الصفار وعلى ذلك انقسم الخوارج إلى قسمين ، نادى أحدهما بالجهاد وهو القسم الأول المتطرف الذى انهار أمام طرقات الأمويين العنيفة ، على حين ظل القسم الآخر المعتدل يتابع نشاطه فى خطى وئيدة ومضطردة ، وانقسم الفريق المعتدل بدوره إلى قسمين ، مال أحدهما بقيادة ابن إباض إلى مزيد من التسامح مع المخالفين ، والآخر إلى التزامه بنوع من عدم التساهل مع المخالفين (٢٥) .

وتتضح أهم معالم الفكر الإباضي في المبادئ التي نادى بها شيوخ هذا المذهب والتي شرحها البغدادي والشهرستاني على النحو التالى . فالإباضية اعتبروا أن مخالفيهم من هذه الأمة ليسوا مؤمنين ولا مشركين وإنما هم كفار بالنعم ، ولذلك أجازوا شهادتهم وحرموا دماءهم في السر واستحلوها في العلانية ، وصححوا مناكحتهم والتوارث منهم ، واستحلوا من أموالهم الخيل والسلاح في حالة الحرب (٢٦) . كما اعتبروا أن دار مخالفيهم من أهل الإسلام دار توحيد إلا معسكر السلطان (٢٧) . بمعنى أنها (دار المخالفين لهم ) ليست أرض أعداء وإنما هي وطن للجميع من الخوارج وغير الخوارج دون تمييز ، كما اعتبر علماء الإباضية مرتكبي الكبائر وجميع المقصرين في الشئون الدينية موحدين لا مؤمنين ، وقد كان هذا التمييز حدثا هاما في الحركة الخارجية ، لأن الأزارقة اعتبروا الشرك واحدا وطبقوه على جميع المخالفين لهم في تطرف شديد (٢٨) . وقد ترتب على هذه واحدا وطبقوه على جميع المخالفين لهم في تطرف شديد (٢٨) . وقد ترتب على هذه المبادئ القول بالعقود عند الإباضية وعدم محاربتهم للمخالفين لهم بل لقد فتحت

<sup>(</sup>۲۰) د . إبراهيم العدوى : بلاد الجزائر ، ص ۱٦٤ ، ١٦٥ .

<sup>(</sup>۲٦) البغدادی : الفَرق بین الفِرق . ص ۱۰۳ . الشهرستانی : الملل والنحل ، ت . عبد العزیز محمد الوکیل ، مؤسسة الحلبی ، القاهرة ۱۹۶۸ ، ج ۱ ، ص ۱۳۶ .

<sup>(</sup>۲۷) البغدادي : الفَرق بين الفِرق ، ص ١٠٣ . الشهرستاني : الملل والنحل ، ج ١ ، ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>۲۸) د . إبراهيم العدوى : بلاد الجزائر ، ص ١٦٥ .

الباب على مصراعيه لمعاشرة هؤلاء المخالفين والاشتراك معهم فى الحياة العامة . وبذلك أصبحت جماعة الإباضية مسالمة إلى أقصى حد وأصبح مذهبها أقرب المذاهب إلى مذهب أهل السنة (٢٩) .

على أن جماعة الإباضية لقيت الكثير من العنت والاضطهاد من جانب الأمويين في أواخر القرن الأول الهجرى على يد الحجاج بن يوسف الثقفى (٣٠). مما جعل أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة – الذى كان شيخا للمذهب الإباضى آنذاك – يفكر في نشر المذهب الإباضى في أطراف الدولة الإسلامية ، وعلى الأخص في بلاد المغرب . فاختار رجلا من أنشط تلاميذه وهو سلمة بن سعيد وكان ذلك استغلالا ذكيا من أبي عبيدة ، فالمغرب بعيد عن مقر الخلافة الأموية في دمشق ، وهذا يهيئ للدعاة الأمان من ضربات الحكومة المركزية كما أن أرض في دمشق ، وهذا يهيئ للدعاة الأمان من ضربات الحكومة المركزية كما أن أرض المغرب ما زالت ميدانا بكراً تستطيع أفكارهم أن تصول وتجول فيه لأن البربر ما زالوا قريبي العهد بالإسلام ، وأضبح من السهل على الدعاة أن يوجهوا سكانه الى حيث يريدون ، ومما ساعد الدعاة على التقدم في مهمتهم سوء الإدارة العربية واضطرابها نتيجة لسياسة بعض ولاة المغرب .

وأمام كل هذه الظروف نجحت الدعوة للمذهب الإباضي في بلاد المغرب على نحو تجاوز كل تقدير في الحسبان (٣١) مما جعل البربر يتوقون إلى التعمق في دراسة المذهب من أصوله المشرقية فكونوا بعثة علمية رحلت إلى البصرة ، ولقبوا أصحابها حملة العلم وكان من بينهم عبد الرحمن بن رستم .

<sup>(</sup>٢٩) نفس المرجع السابق ، ونفس الصفحة . د . سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربى ، ص ٣٠٩ ، د . محمد جمال الدين سرور : الحياة السياسية فى الدولة العربية الاسلامية خلال القرنين الأول والثانى بعد الهجرة . دار الفكر العربى ١٩٦٠ ، ص ١٣١ .

<sup>(</sup>٣٠) د . السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ، ص ٥٣٤ . . .

<sup>(</sup>٣١) المرجع السابق، ص ٥٣٥ .

### حملة العلم .:

كانت البعثة العلمية التي سمى أصحابها حملة العلم هي أولى الثارالحقيقية التي جناها دعاة الإباضية في المغرب، إذ أن هذه البعثة تمثل مرحلة الإعداد الفكرى للأشخاص الذين سيقومون بالتطبيق العملي لمبادئ الفكر الإباضي في بلاد المغرب، ومن ثم كان حرص سلمة بن سعيد على أن تعد هذه البعثة إعدادا خاصا على أئمة المذهب في البصرة.

واختار سلمة بن سعيد لهذه المهمة أربعة من تلاميذه المخلصين هم عبد الرحمن بن رستم ، وعاصم السدراتي ، وإسماعيل بن درار الغدامسي ، وأبو داود النفزاوي (٣٢) . وراعي سلمة في هذا الاختيار أن يكونوا من أماكن متفرقة حتى يتيحوا للدعوة الإباضية فرصة الانتشار في أكبر مساحة ممكنة في بلاد المغرب بعد عودتهم (٣٣) . فعبد الرحمن بن رستم كان من القيروان ، وعاصم السدراتي من غرب الأوراس والمغرب الأوسط ، وأبو داود النفزاوي كان ينتمي إلى نفزاوة في جنوب إفريقية ، أما إسماعيل بن ضرار الغدامسي فهو من غدامس في جنوب طرابلس (٤٤) .

وعندما وصلت هذه البعثة إلى البصرة انضم إليها أحد دعاة الإباضية العاملون في اليمن ، وحضرموت ، وهو أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح (٣٠٠) .

ويبدو أن حملة العلم وصلوا إلى البصرة فى ظروف سياسية اقتضت من الإمام أبى عبيدة مسلم بن أبى كريمة أن يلقنهم العلم « فى سرب على فمه سلسلة

<sup>(</sup>٣٢) الشماخي : السير ، ص ٩٨ ، ١٢ ، الدرجيني : طبقات الإباضية ، مخطوط ، ورقة ٤ .

<sup>(</sup>٣٣) على يحيى معمر : الإباضية في موكب التاريخ ، مكتبة وهبة : الحلقة الثانية ، القسم الأول ، ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٣٤) دبوز : تاريخ المغرب الكبير ، جـ ٣ ، ص ١٨٨ .

<sup>(</sup>٣٥) المرجع السابق ، ص ١٩٥ .

فإذا أقبل أحد حركت فيسكتون وإذا انصرف حركت فيأخذون في القراءة ، (٣٦).

عكفت هذه الجماعة مدة امتدت إلى خمس سنين (٣٧) ، درست خلالها المذهب الإباضي كما درس أفرادها أحوال المغرب السياسية وأنسب الأوضاع لإقامة دولة إباضية ، وانتهت هذه الدراسة بترشيح أبى الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري رئيساً لهذه الدولة المنتظرة يقول الدرجيني : « فقالوا يا شيخنا أرأيت لو كانت لنا في المغرب قوة ووجدنا في أنفسنا طاقة فنولي علينا رجلا منا فقال لهم أبو عبيلة توجهوا إلى بلادكم فإن يكن من أهل دعوتكم من العدد والعدد ما تجب معه التولية عليكم فولوا على أنفسكم رجلا منكم فإن أبا فاقتلوه وأشار إلى أبى الخطاب ، (٣٨) .

وأصبح حملة العلم بعد عودتهم إلى بلاد المغرب من البصرة يمثلون طلائع الرابطة الجديدة التى غدت تربط بين المغرب العربى والمشرق العربى ، ورمزأ للتجاوب بين التيارات الفكرية السائدة بينهما (٣٩) .

# ظهور عبد الرحمن بن رستم على مسرح الأحداث :

عاد عبد الرحمن بن رستم مع زملائه حملة العلم من البصرة وأصبح أقوى

<sup>(</sup>٣٦) الشماخى : السير ، ص ١٢٤ ، ( والمعروف أن أبا عبيدة مسلم بن أبى كريمة تعرض للاعتقال من جانب السلطات الأموية فقد سجنه الحجاج مع جماعة من الإباضية ، ولم يُغرج عنه إلا فى خلافة سليمان ابن عبد الملك ، د . السيد عبد المعزيز سالم : المغرب الكبير ، ص ٣٤٥ ) .

<sup>(</sup>٣٧) الشماخي : السير ، ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٣٨) الدرجيني : طبقات الإباضية ، مخطوط ، ورقة ٩ .

<sup>(</sup> أَ أَبَا ؛ هكذا في الأصل ، وذكر أبو زكرياء النص مع اختلاف في اللفظ ، أبو زكرياء : السيرة وأخبار الأئمة ، مخطوط ، ورقة ٦ أ ) .

<sup>(</sup>۳۹) د . إبراهيم العدوى : بلاد الجزائر ، ص ١٦٦ .

مساعدى أبى الخطاب فقد ولاه منصب القضاء فى طرابلس (٤٠). و بعد استيلاء أبى الخطاب على القيروان سنة ( ١٤١ ه / ٧٥٨ م ) أسند إلى عبد الرحمن بن رستم إدارة شئونها (٤١)، بالإضافة إلى قسم من بلاد المغرب الأوسط كان سكانه من الإباضية، يمتد من جزائر بنى مزغنة إلى وهران (٤٢) ،

ومن القيروان استطاع عبد الرحمن بن رستم أن يراقب المغرب الأوسط عن كثب ، وأن يغذى المذهب الإباضى بالكثير من الأنصار والأتباع ، إذ رأى في المغرب الأوسط امتدادا يحمى الدولة الناشئة في طرابلس ، ويؤكد نظرة عبد الرحمن بن رستم إلى المغرب الأوسط ، ما تحدث عنه ابن خلدون من وجود تحالف وطيد بين عبد الرحمن بن رستم وبين قبيلة لماية البترية التي كانت تسكن ذلك الإقليم (٢٤) .

ولكن عبد الرحمن بن رستم لم ينعم بمقامه طويلا في القيروان ذلك أن الخليفة العباسي المنصور أرسل قائده محمد بن الأشعث لضرب الإباضية في المغرب وعلى رأسهم أبو الخطاب سنة (١٤٤ ه/ ٧٦١م) ورأى هذا القائد العباسي في عبد الرحمن بن رستم أكبر الخطر على وجود العباسيين في بلاد المغرب، وكان عبد الرحمن بن رستم قد خرج في جيش عظيم لدعم قوات أبي الخطاب التي زحفت لمقاومة جند ابن الأشعث، وما أن وصل هذا الجيش إلى قابس حتى بلغته أنباء بمقتل أبي الخطاب وهزيمته (٤٤). فعاد مسرعا إلى

<sup>(</sup>٤٠) البارونى : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ٨٤ ، أبو الربيع سليمان البارونى : مختصر تاريخ الإباضية ، مكتبة الاستقامة بتونس، الطبعة الثانية ، ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٤١) البكرى: المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب ، ص ٦٨ ، ابن عدارى: البيّان المغرب ، ج ١ ، ص ٢١ ، ابن عدارى: البيّان المغرب ، ج ١ ، ص ٢١ ، ياقوت: معجم البلدان ، ط . دار صادر ودار بيروت ، ج ٩ ، ص ١١٥ ، ( ويذكر اليعقوبى فى كتابه البلدان : أن عبد الرحمن بن رستم كان يتولى أمر إفريقية كلها وليست القيروان وحدها . اليعقوبى : البلدان ، ص ٣٥٣ ) .

<sup>(</sup>٤٢) أبو زكرياء : السيرة وأخبار الأثمة ، مخطوط ، ورقة ٦ أ . د . السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ، ص ٥٣٧ .

JULIEN, op. cit p. 31, 32. ، ۲٤٧ ، ص الكتاب اللبناني ، ص ٤٤٧ ، . العبر ، ط . دار الكتاب اللبناني ، ص

<sup>(</sup>٤٤) الشماحي : السير ، ص ١٣٢ ، الباروني : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ٢ ، ابن خلدون : العبر ، ط . دار الكتاب اللبناني ، ج ١ ، ص ٤١١ .

القيروان ، فوجد أن الأمور قد ازدادت سوءا فيها ، وأخذ أهل القيروان عامله فأوثقوه فى الحديد ، وولوا على أنفسهم عمر بن عثمان القرشى (٤٥) . وهكذا تبددت آمال عبد الرحمن بن رستم ، ولم يكن أمامه إلا أن يفر بنفسه وأهله إلى المغرب الأوسط .

# التجاء عبد الرحمن بن رستم إلى المغرب الأوسط :

وجد عبد الرحمن بن رستم أن من الأسلم له ولأتباعه النجاة إلى المغرب الأوسط فهناك يستطيع بفضل أنصاره وأتباعه أن يقيم دولة على المذهب الإباضي على غراو دولة أبى الخطاب في طرابلس فخرج مستخفيا قاصدا المغرب الأوسط (٤٦).

وقد أحاط كتاب الإباضية فرار عبد الرحمن بن رستم بهالة قصصية فيها شئ من البطولة وقوة الإرادة ، فقد وقع عبد الرحمن بن رستم قبل فراره من القيروان في يد عبد الرحمن بن حبيب ولكنه أطلقه بعد أن تشفع له أحد القيروانيين من ذوى المكانة عند عبد الرحمن بن حبيب (٤٠) . ويبرر الشماخي سوء العلاقة بين عبد الرحمن بن حبيب بأن : « ابن رستم حين أراد بين عبد الرحمن بن حبيب بأن : « ابن رستم حين أراد المسلمون توليته ( أي عبد الرحمن بن حبيب ) لبعض أمورهم قال : إن ابن حبيب إبليس أو شيطان في صورة إنسان فحقدها عليه ابن حبيب » (٨٤) .

<sup>(</sup>٤٥) ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج ١ ، ص ٧٢ .

<sup>(</sup>٤٦) د . السيد عبد العزيز سالم ، المغرب الكبير ، ص ٥٣٩ .

<sup>(</sup>٤٧) د. سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربي ، ص ٣٨٠ ، ( ويروى الشماخي ذلك بشئ من التفصيل فيقول: «قدم ابن الأشعث وقام عبد الرحمن بن حبيب يلتمس عبد الرحمن بن رستم وفر رحمه الله إلى المغرب . قال أبو يحيى : ظفر به عبد الرحمن ابن حبيب فتشفع فيه رجل من أهل القيروان فقال له ابن حبيب كل حاجة لك عندى مقضية إلا ابن رستم ، فقال إن لم أسألك ابن رستم فمن ذا أسألك ؟ فأطلقه له ي الشماحي : السير ، ص ١٣٣ » ، وعبد الرحمن بن حبيب هذا حفيد عبد الرحمن بن حبيب (الفهرى): انظر ( د . سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربي ، ص ٣٣٠ ) .

<sup>(</sup>٤٨) الشماخى : السير ، ص ٤٣٣ ، ( ونفس النص موجود عند أبى زكرياء مع اختلاف فى اللفظ ) ( أبو زكرياء : السيرة وأخبار الأثمة ، مخطوط ورقة ١١ أ ) .

وأيما كان الأمر فقد أفلت عبد الرحمن بن رستم من قبضة عبد الرحمن بن حبيب وخرج من القيروان جادا في المسير سنة (١١٤هم ١٢٤ م) (٤٩). ولم يكن معه شئ إلا ما خف من ماله وابنه عبد الوهاب ومملوكه وفرسه (٥٠)، وما سار هذا الركب غير قليل حتى ماتت الفرس فدفنوها حتى لا يتبع آثارهم أحد ممن يجدون في طلبهم، ولما تعب عبد الرحمن من السير وأدركه الإعياء والملل صار ابنه عبد الوهاب وغلامه يحملانه بالتناوب (٥١)، وغدا كل منهما يقول لصاحبه: «إن أدركنا العدو فما دون الخمسمائة لا تضع الشيخ لجلدهما وشجاعتهما» (٥١).

وقد سلك عبد الرحمن بن رستم فى سيره الطريق الجنوبية المارة بقسطيلية ( $^{\circ}$ )، إذ واصل عبد الرحمن بن رستم طريقه من جنوب نفطة مخترقا شمال وادى سوف، متجها إلى الغرب على شمال (تيفورت) ومدينتى القرارة وبير ريان من وادى ميزاب إلى مدينة الأغواط ومن غرب هذه المدينة اخترق جبال بنى راشد فذهب شمالا على شرق مدينة (آفلو) وغرب وادى شلف حتى انتهى به الطريق إلى وادى (سوفجج) وعين سوفجج التى تنبع من سفح جبل سوفجج ( $^{\circ}$ ). ويؤيد هذا ما ذهب إليه الدرجيني من أن عبد الرحمن بن رستم دفن فرسه التى ماتت فى خارج جهة قسطيلية وأن هذا الموضع سمى قبر الفرس ( $^{\circ}$ ).

<sup>(</sup>٤٩) البكرى : المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب ، ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٥٠) الشماخي : السير ، ص ١٣٣ ، الباروني : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ٢ ، وقارن البكري : المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب ، ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٥١) الشماحي : السير ، ص ١٣٣ ، الباروني : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ٣ .

<sup>(</sup>٥٢) الشماخي: السير، ص ١٣٣.

<sup>(</sup>٥٣) د السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ، ص ٥٤٠ .

<sup>(</sup>٥٤) دبوز : تاریخ المغرب الکبیر ، جـ ٣ ، ص ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٥٥) الدرجيني : طبقات الإباضية ، مخطوط ، ورقة ١٦ .

وتعتير منطقة سوفجج – التي لجأ إليها عبد الرحمن بن رستم – من أمنع المناطق الجبلية في المغرب الأوسط، فسوفجج هو الجبل الرابع من سلسلة الجبال التي تمتد من مدينة (السوفر) في الجنوب الغربي لمدينة تاهرت، ومدينة شلالة في الجنوب الشرق منها (٥٦)، وحول هذا الجبل كانت مواطن لماية ولواتة وهوارة (٧٠) وهي قبائل كانت قوية الصلة بالمذهب الإباضي بل إن لماية كانت على صلة قوية بعبد الرحمن بن رستم، لذا فقد آثر أن ينزل بين أبناء هذه القبيلة، وقد حفظ لنا ابن خلدون نصا يؤكد هذه الحقيقة الهامة يقول ابن خلدون: وقد حفظ لنا ابن خلدون نصا يؤكد هذه الحقيقة الهامة يمكان امارته في القيروان فاحتمل أهله وولده ولحق بإباضية المغرب الأوسط من البرابرة الذين ذكرناهم ونزل على لماية لقديم حلف بينه وبينهم » (٥٩).

وما أن وصل عبد الرحمن بن رستم إلى سوفجج حتى سمع به « وجوه الإباضية وعلماؤهم فقصدوه من كل النواحي حتى اجتمع عنده من طرابلس وجبل نقوسة من العلماء ، فقط ما يزيد على ستين من أكابر العلماء وأهل الفضل والرأى » (٥٩) .

أخلت أخبار عبد الرحمن بن رستم تملأ الآفاق فى المغرب الأوسط حتى وصلت مسامع محمد بن الأشعث فى القيروان ، فجهز جيشا سار به نحو سوفجج ونزل فى سفحه وحفر خندقا حول معسكره خوفا من هجوم عبد الرحمن بن رستم ومن معه عليه وظل محاصراً للجبل مدة طويلة حاول خلالها اقتحام الجبل بكل الوسائل ولكنه فشل (٢٠). واضطر إلى فك الحصار والعودة إلى القيروان بعد

<sup>(</sup>٥٦) ديوق : تاريخ المغرب الكبير ، ج ٣ ، ص ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٥٧) المرجع السابق ، ج ٢ ، ص ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٥٨) ابن خلدون : العبر ، ط . دار الكتاب اللبناني ، ج ٣ ، ص ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٩٩) البلوونى : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ٣ .

<sup>(</sup>٦٠) الشماخي : السير ، ص ١٣٣ ، الباروني : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ٣ .

أن تفشى داء الحمى والجدرى بين جنوده ومات منهم خلق كثير (٦١) . وانسحب إلى القيروان قائلا : « ان سوفجج لا يدخله إلا دارع ومدجج » (٦٢) .

أخذت فلول الإباضية تتجمع ، وتتكاثر على جبل سوفجج الذى اتخذوه مكانا يتدربون فيه على القتال ، ويستعدون لخوض المعارك التي ستواجههم (٦٣) واستطاع عبد الرحمن بن رستم أن يقف على قدميه أمام الأحداث ويسير بخطى ثابته في المغرب الأوسط بينا عاد ابن الأشعث إلى القيروان محاولا تثبيت أقدام العباسيين في إفريقية ، ولم يكن ذلك بالأمر الهين عليه ، فما لبث أن واجهته ثورة الجند الخلافي ، ولم تنته هذه الثورة إلا بإخراجه من المغرب سنة ١٤٨ هـ (١٤) . وخلفه الأغلب بن سالم الذي لم يسلم هو الآخر من ثورات جند الخلافة عليه ، فراح ضحية سهم طائش أصيب به حينا كان يخضع أحد الجنود الثائرين وهو الحسن بن حرب الكندي سنة ( ١٥٠ ه / ٧٦٧ م ) (٢٥٠) .

## التحالف الإباضي الصفرى:

, y.

لما بلغ أبا جعفر المنصور نبأ قتل الأغلب بن سالم بعث إلى إفريقية عمر بن حفص الذى وصلها سنة ( ١٥١ ه / ٧٦٨ م )، وعرف عمر هذا بشجاعته الفائقة في ميادين الحرب والقتال حتى أنه لقب بهزار مرد هي كلمة فارسية معناها ألف رجل (٦٦). وهدأت الأحوال في عهده واستقامت الأمور طيلة ثلاث

<sup>(</sup>٦١) نفس المصدر السابق، ونفس الصفحة.

<sup>(</sup>٦٢) الباروني : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ٣ .

<sup>(</sup>٦٣) محمد بن تاوبت: دولة الرستميين أصحاب تاهرت ، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد ، ص

<sup>(</sup>٦٤) ابن عذارى : البيان المغرب ، ج ١ ، ص ٧٣ ، ابن الابار : الحلة السيراء ، ت . د . حسين مؤنس ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٦٠) ابن عذاري : البيان المغرب ، ج ١ ، ص ٧٥ ، ابن الأثير : الكامل ، ج ٥ ، ص ٨٨٥ .

<sup>(</sup>٦٦) النويرى : نهاية الأرب ، مخطوط ، ج ٢٢ ، القسم الأول ، ورقة ٢٠ ، ابن خلدون : العبر ، ط . دار الكتاب اللبناني ، ج ٤ ، ص ٤١٢ .

سنوات (٦٧) ، وقد أغرى ذلك السكون أبا جعفر فتطلع إلى بسط سلطان الخلافة على المغرب الأوسط فأمر عمر بن حفص بالتوجه إلى طبنة قاعدة إقليم الزاب لتحصينها وبناء سورها (٦٨) . وقد أشار النويرى وابن أبى دينار إلى الكتاب الذى أرسله أبو جعفر إلى عمر بن حفص فى هذا الشأن (٦٩) .

وتعتبر قاعدة طبنة المفتاح الذي يجب الاحتفاظ به للتحكم في المغرب الأوسط فضلا عن أنها السبيل لاسترداد القيروان نفسها إذا ما سقطت في أيدى الأعداء (٧٠). وأحس عبد الرحمن بن رستم ومن معه من الإباضية بخطورة العمل الذي أقدم عليه عمر بن حفص « فاتفق ابن رستم مع أنصاره في طرابلس وجنوب إفريقية وتلمسان على الانتقاض ومحاربة العباسيين » (٧١) ، ويدل ذلك على أن الأمور كانت تسير بتنسيق تام بين جماعات الخوارج في بلاد المغرب على اختلاف مذاهبا ومواطنها .

استخلف عمر بن حفص على القيروان حبيب بن حبيب المهلبي (٢٢) ، وخرج هو إلى طبنة لتنفيذ المهمة التي كلف بها ، حينئذ ثار البربر بإفريقية وزحفوا نحو القيروان ، فخرج إليهم حبيب بن حبيب المهلبي فقتلوه (٧٣) .

<sup>(</sup>٦٧) أبن الأثير : الكامل ، ج ه ، ص ٥٩٨ .

<sup>(</sup>٦٨) د . السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ، ص ٣٥٠ ، ٣٥١ .

<sup>(</sup>٦٩) النويرى : نهاية الأرب ، مخطوط ، ج٢٢ ، القسم الأول ، ورقة ٢٠ ، ٢١ ، يقول النويرى : « وكان كتاب المنصور قدم عليه بالشخوص إلى الزاب لبناء طبنة » ، وقارن ابن أبى دينار : المؤنس فى أخبار إفريقية وتونس ، ص ٤٦ .

<sup>(</sup>۷۰) د . إبراهيم العدوى : بلاد الجزائر ص ۱۷۸ .

<sup>. (</sup>٧١) د . السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ، ص ٣٥١ .

<sup>(</sup>٧٢) اين الأثير : الكامل ، جـ ه ، ص ٢٩٨ .

<sup>(</sup>۷۳) ابن خلدون : العبر ، ط . دار الكتاب اللبناني ، ج ٤ ، ص ٤١٢ ، ابن الأثير : الكامل ، ج ه ، ص ٨٩٨ .

وفى نفس الوقت اجتمع البربر الإباضية فى طرابلس وولوا عليهم أبا حاتم يعقوب ابن حبيب الإباضى (٧٤) ، الذى ألحق الهزيمة بالجنيد بن بشار عامل عمر بن حفص على طرابلس ، ولم يكتف بذلك بل تقدم وحاصرت قواته القيروان ، واشترك أيضا فى حصار عمر بن حفص المقيم بطبنة(٧٥)

واشتعلت نيران الفتنة بإفريقية وجاءتها جيوش الإباضية الصفرية من كل فج، ويجمع معظم المؤرخين على أن هذه الجيوش بلغت اثني عشر عسكراً (٢٦)، ورؤساؤهم أبو قرة الصفرى في أربعين ألفاً وعبد الرحمن بن رستم الإباضي في خمسة عشر ألفاً، وأبو حاتم في عدد كثير وعاصم السبراتي في عدد كثير: قيل في ستة آلاف والمصور الزناتي في عشرة آلاف وعبد الملك بن سكرديد الصنهاجي الصفرى في ألفين سوى جماعات أخرى » (٧٧).

اتجهت هذه الجيوش كلها نحو الزاب لتحاصر عمر بن حفص الذى كان فى خمسة عشر ألفاً وخمسمائة (٢٨). وانجلى الموقف عن نتائج خطيرة ، فالقيروان تحاصرها القوات الإباضية ، وعمر بن حفص تحاصره قوات التحالف الإباضي الصفرى ، وإزاء هذا جمع عمر بن حفص قواده واستشارهم فيما يفعله فأشاروا عليه بالبقاء في طبنة وقالوا: « أخرج منا من أردت إلى عدوك ولا تخرج أنت ، فإنك إن أصبت تلف المغرب وفسد » (٢٩).

ولم يكن أمام عمر بن حفص إلا أن يعمل الحيلة لتفريق هذه الجموع ،

<sup>(</sup>٧٤) ابن خلدون : العبر ، دار الكتاب اللبناني ، جـ ٤ ، ص ٤١٢ .

<sup>(</sup>٧٠) النويرى : نهاية الأرب ، مخطوط ، ج ٢٢ ، القسم الأول ، ورقة ٢١ .

<sup>(</sup>۲۳) ابن عذاری: البیان المغرب، ج۱، ص۷۰، ابن الأثیر: الكامل، ج٥، ص ۹۹٥، النویری: نهایة الأرب، ج۲۲، القسم الأول، ورقة ۲۱.

<sup>(</sup>۷۷) ابن عداری : البیان المغرب ، ج ۱ ، ص ۷۵ .

<sup>(</sup>٧٨) نفس المصدر السابق، ونفس الصفحة.

<sup>(</sup>۷۹) ابن عذاری : البیان المغرب ، ج ۱ ، ص ۷۵ ، ۷۲ .

فأرسل إلى أبى قرة رسولا برشوة من المال تقدر بستين ألف درهم ليرجع عن حصار طبنة ولكن أبا قرة رفض ذلك بشدة قائلا: « بعد أن سلم على بالخلافة أربعين سنة أبيع حربكم بعرض قليل من الدنيا » (٨٠). فانصرف رسول عمر بن حفص إلى أحى أبى قرة ، ونجح في مهمته وقدم إليه أربعة آلاف درهم وثيابا ليعمل في صرف أخيه عن حصار طبنة ، فأجابهم وارتحل في نفس الليلة عن طبنة وتبعه العسكر منصرفين إلى بلادهم فلم يجد أبو قرة بدا عن اتباعهم وانسحب مضطرا من أرض الحصار (٨١).

وبعد نجاح هذه الحيلة ، لم يعد أمام عمر بن حفص إلا أن يحطم قوة الإباضية الذين كانوا يحتفظون بقواتهم الرئيسية عند تهوذة بقيادة عبد الرحمن بن رستم . والذى يظهر من الروايات التى ذكرها المؤرخون (٨٢) أن عبد الرحمن بن رستم ، فوجئ بقوات عمر بن حفص تهاجمه بقيادة معمر بن عيسى العبدى ورغم صغر حجم هذه القوات المهاجمة ، التى ذكر الرقيق أنها كانت ألفاً وخمسمائة جندى بينا كان عبد الرحمن بن رستم فى خمسة عشر ألفاً ، فقد استطاعت هذه القوة الصغيرة إلحاق الهزيمة بحيش عبد الرحمن بن رستم الكثيف ، وهذا ما يؤكد تحقق عنصر المفاجأة التامة ، الأمر الذى جعل خسائر ابن رستم كثيرة جداً ، إذ قدرها ابن عذارى بثلاثة آلاف جندى (٨٣) .

<sup>(</sup>٨٠) ابن الأثير: الكامل، جه، ص ٢٩٩.

<sup>(</sup>٨١) ابن عذاري : البيان المغرب ، ج ١، ص ٧٦ ، ابن الأثير : الكامل ، ج ٥ ، ص ٩٩٥ .

<sup>(</sup>۸۲) الرقيق القيروانى: تاريخ إفريقية والمغرب، ت. المنجى الكعبى، طبعة تونس، ص ١٤٣، ابن عذارى: البيان المغرب، جـ ١، ص ٦٧، ابن الأثير: الكامل، جـ ٥، ص ٥٩،٥، النويرى: نهاية الأرب، مخطوط مجلد ٢٧، القسم الأول، ورقة ٢١، ( ويذكر النويرى أن اسم القائد الذى هاجم عبد الرحمن بن رستم هو معمر بن عيسى السعدى).

<sup>(</sup>۸۳) ابن عذاری: البیان المغرب، ج۱، ص ۷٦.

تراجع عبد الرحمن بن رستم منهزما إلى إقليم تاهرت (١٤). وكانت هذه الهزيمة نقطة تحول بارزة فى تاريخ قيام الدولة الرستمية ، فقد رأى عبد الرحمن بن رستم أن ينسلخ عن قوى الصفرية المتضاربة التي لا تجمعها أهداف واحدة ، وفضل أن يعمل بمفرده معتمداً على نفسه وعلى التجمعات الإباضية التي تقف حوله في المغرب الأوسط. وهكذا حمل الإباضية بقيادة عبد الرحمن بن رستم أعباء الصراع في المغرب الأوسط بعد أن تراجعت قوى الصفرية تلك القوى التي وجدت نفسها في مأمن هناك في المغرب الأقصى.

### مبايعة عبد الرحمن بن رستم بالإمامة:

كان عبد الرحمن بن رستم يحمل شخصية الداعية القوى ، التى تستطيع أن تستقطب حولها المؤيدين بسرعة ، وعلى الرغم من أن المصادر لم تذكر شيئاً عن عبد الرحمن بن رستم فى الفترة ما بين انهزامه أمام قوات عمر بن حفص وبين مبايعته بالإمامة سنة ( ١٦٠ ه / ٧٧٦ م ) ( $^{(A)}$ ) ، فالذى يظهر أن عبد الرحمن قضى هذه الفترة فى تنظيم وتدعيم صفوف الإباضية ، وأنى نفس الوقت قام بدعاية واسعة شملت المغرب الأوسط كله .

وقد كان للوضع الجغرافي للمنطقة التي تمركز فيها عبد الرحمن بن رستم أثره في نماء قوته ، ونجاح الدعاية الواسعة التي قام بها لنشر تعاليم المذهب الإباضي ، إذ ساعد على نجاح دعوة ابن رستم أن المنطقة التي نزلها تعتبرامتدادا لبلاد الزاب ، وأن كثيرا من قبائلها من لواتة وهوارة وزواغة ومطماطة ، أصلها من أقاليم المغرب الشرقية في طرابلس ونفزاوة وبلاد الجربد – مهد الدعوة الإباضية – ولقد سهل هذا الأمر مسير كثير من إباضية تلك الاقاليم إلى ابن رستم حيث أقاموا بين بني جلدتهم في المغرب الأوسط » (٨٦).

<sup>(</sup>٨٤) نفس المصدر السابق ، ونفس الصفحة ، (وتاهرت التي يذكرها ابن عذارى ليست المدينة وإنما هي إقليم تاهرت لأن تاهرت لم تكن قد اختطت بعد ، وقد تكون تاهرت القديمة . انظر د . سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربي ، ص ٣٧٤ ) .

<sup>(</sup>٨٥) الشماخي : السير ، ص ١٣٩ .

<sup>(</sup>٨٦) ذ . سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربي ، ص ٣٧٥ .

تجمعت هذه الدعاية التي قام بها عبد الرحمن بن رستم على نحو جاوز كل تقدير ، إذ كانت الركيزة الهامة التي اعتمد عليها في دعايته هي تحقيق المساواة الكاملة والتسامح الديني وقد جعل ذلك الكثير من سكان المغرب الأوسط يلتفون حول عبد الرحمن بن رستم ويرحبون بدعوته (٨٧) . وكان من بين هؤلاء من يعتنقون مذاهب أخرى فقد انضم إليه كثير من الخوارج الصفرية ، وجماعات تسمى بالواصلية الذين اعتبرهم البكرى من الإباضية (٨٨) ، فقد كان للواصلية مجمع قريب من تاهرت ، وكان عددهم نحو ثلاثين ألفا(٩٩) ورغم أن الواصلية فرقة من فرق المعتزلة فالظاهر « أن الفرقتين تحالفتا نتيجة لأخذهما بموقف الوسط بالنسبة لمرتكبي الكبائر ( موقف المنزلة بين المنزلتين ) وأنه لهذا السبب اعتبر معتزلة المغرب من الإباضية » (٩٠) .

ومما دعم موقف ابن رستم أيضاً أن الإباضية فى شرق المغرب الأوسط لم يضعوا السلاح ، وما زالوا يناضلون فى حلبة الجهاد ، يدافعون عن مبادئهم فى صبر وبلاء . وقد أدرك عبد الرحمن بن رستم أهمية استمرار النضال فى شرق المغرب الأوسط إذ أن ذلك يصرف الأنظار عن جهوده التى يقوم بها لإقامة دولة إباضية . وكذلك أدركت هذه التجمعات الإباضية فى شرق المغرب الأوسط بقيادة أبى حاتم الإباضي – إمام الدفاع – (٩١) هذه الحقيقة الهامة ، فأخذت ترسل المساعدات المالية لعبد الرحمن بن رستم فكان أبو حاتم هذا « يرسل ما زاد على ما يحتاج إليه مما جمع من الزكاة لعبد الرحمن بن رستم قبل أن يتولى الأمور ولاية الظهور » (٩٢) . ويبدو أن الأمور ظلت تسير على هذا النحو إلى أن اتسع

<sup>(</sup>۸۷) د ـ إبراهيم العدوى : بلاد الجزائر ، ص ۱۹۱ ، ۱۹۲ .

<sup>(</sup>۸۸) د . سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربي ، ص ۲۷۹ .

<sup>(</sup>٨٩) البكرى : المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب ، ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٩٠) د . سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربي ، ص ٣٧٩ .

<sup>(</sup>٩١) البرادى : الجواهر المنتقاة ، مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ٨٤٥٦ ، ورقة ٨٨ ، الدرجيني : طبقات الإباضية ، مخطوط ، ورقة ١٦ ، أبو زكرياء : السيرة وأخبار الأثمة ، مخطوط ، ورقة ١١ ب .

<sup>(</sup>۹۲) الشماخي : السير ، ص ۱۳۸ .

سلطان عبد الرخمن بن رستم على نحو دفع الجميع إلى التفكير في مبايعته وإعلان قيام الدولة الجديدة .

وفى موضع تاهرت القديمة (٩٣) ، انعقد مجلس ضم رؤساء الإباضية وقالوا في حوار دار بينهم: «قد علمتم أنه لا يقيم أمرنا إلا الإمام نرجع إليه في أحكامنا وينصف مظلومنا ويقيم لنا صلاتنا ونؤدى إليه زكاتنا ويقسم فيئنا فقلبوا أمرهم فيما بينهم فوجدوا كل قبيل منهم فيه رأس أو رأسان أو أكثر يدبر أمر القبيل ويستحق أمر الإمامة فقال بعضهم: أنتم رؤساء ولا نأمن من أن يتقدم واحد على صاحبه فتفسد نيته ولعل المقدم أن يرفع أهل بيته وعشيرته على غيرهم فتفسد النيات ويكثر الاختلاف ويقل الإيتلاف » (٩٤).

من هذا الحوار تتضح الظروف التي بويع فيها عبد الرحمن بن رستم ، إذ كان رؤساء الإباضية يتطلعون إلى شخصية فريدة بين البربر لا قبيلة تحميها إذا ما ظهر عدم صلاحيتها للحكم فيصبح من السهل عليهم تنحيتها (٥٠). وكان عبد الرحمن بن رستم هو تلك الشخصية التي يتطلعون إليها فقالوا: «هذا عبد الرحمن بن رستم لا قبيلة له يشرف بها ولا عشيرة له تحميه وقد كان الإمام أبو الخطاب رضي لكم عبد الرحمن قاضيا وناظرا فقلدوه أموركم فإن عدل فذلك الذي أردتم وإن سار فيكم بغير العدل عزاتموه ولم تكن له قبيلة تمنعه ولا عشيرة تدفع عنه » (٩٠).

<sup>(</sup>٩٣) ابن الصغير: سيرة الأثمة الرستميين في تاهرت: ص ٩ ، (يقول ابن الصغير: لا لما نزلت الإباضية مدينة تاهرت وأرادوا عمارتها اجتمع رؤساؤهم » والذي يُفهم من عبارة ابن الصغير أن تاهرت هي القديمة وأن التي استحدثها عبد الرحمن بن رستم لم تكن أنشئت بعد ، انظر ابن خلدون: العبر ، دار الكتاب اللبناني ، ج ٦ ص ٢٤٧ ، الذي يجعل مبايعة عبد الرحمن بن رستم قبل بناء تاهرت الحديثة ) .

<sup>(92)</sup> ابن الصغير: سيرة الأثمة الرستميين في تاهرت، ص ٩.

<sup>(</sup>٩٥) محمد بن تاويت : دولة الرستميين أصحاب تاهرت ؛ صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد ، ص

<sup>(</sup>٩٦) ابن الصغير: سيرة الأئمة الرستميين في تاهرت، ص ٩٠.

وللشماخي رواية تحدد المبادئ الأساسية التي روعيت في اختيار عبد الرحمن بن رستم يقول فيها: « فاتفق رأيهم ( رؤساء الإباضية ) على عبد الرحمن لفضله وكونه من حملة العلم ... ولكونه عامل أبي الخطاب على إفريقية وما والاها ولأنه لا قبيلة له تمنعه إذا تغير عن طريق العدل (٩٧٠) .

اتجهت أنظار الجميع إلى عبد الرحمن بن رستم لهذه الأسباب مجتمعة فنهضوا إليه بأجمعهم وقالوا: « يا عبد الرحمن رضيك الإمام فى ابتدائنا ونحن الآن نرضى بك ونقدمك على أنفسنا فقد علمت أنه لا يصلح أمرنا إلا إمام نلجأ إليه فى أمورنا ونحكم عنده فيما ينوب من أسبابنا فقال لهم إن اعطيتمونى عهد الله وميثاقه لتستطيبوا إلى ولتطيعونى فيما وافق الحق وطابقه قبلت ذلك منكم فأعطوه عهد الله على ذلك وشرطوا عليه مثل ما شرط عليهم وقدموه على أنفسهم » (٩٨).

وهكذا تمت مراسم البيعة ، وأعلن قيام اللولة الإباضية الجديدة ، وأصبح عبد الرحمن بن رستم إماماً لها يسجل اللرجيني والشماخي سنة (١٦٠ هـ/ ٧٧٦ م) تاريخا لهذه البيعة ثم يعودان مرة أخرى فيذكران أنها كانت سنة (١٦٢ هـ/ ٧٧٨ م) (٩٩) . ولكن التاريخ الأول هو الأرجح لأن ابن عذارى يجعل تأسيس تاهرت في سنة (١٦١ هـ/ ٧٧٧ م) (١٠٠١) والمعروف من المؤرخين أن بناء تاهرت كان بعد تقديم عبد الرحمن ومبايعته بالإمامة كا يذكر

<sup>(</sup>٩٧) الشماخي : السير ، ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>٩٨) لبين الصغير : سيرة الأئمة الرستميين في تاهرت ، ص ٩ ، ١٠ .

<sup>(</sup>٩٩) الدرجينى : طبقات الإباضية ، مخطوط ، ورقة ١٨ ، الشماخى : السير ، ص ١٣٩ ، ( وفى هذا يقول أيو زكرياء : « وحدث غير واحد من أصحابنا أن عبد الرحمن بن رستم رضى الله عنه ولى بتاهرت فى سنة ١٦٠ ستين ومائة وذكر بعض أصحابنا أنه إنما ولى على رأس اثنتين وستين » ) ( أبو زكرياء : السيرة وأخبار الأثمة ، مخطوط ، ورقة ١٣ أ ) .

<sup>(</sup>١٠٠) ابن عذارى : البيان المغرب، ج١، ص ١٩٦، خير الدين الزركلي : الأعلام، الطبعة الثانية، عشرة أجزاء، ج٤، ص ٧٨.

البكري (۱۰۱) ، وابن الصغير (۱۰۲) .

#### بناء تا**هرت** :

رأى عبد الرحمن بن رستم بعد أن بويع بالإمامة ، أن يتخذ لنفسه عاصمة يباشر منها مهام الحكم ، وكان عليه أن يوفر لهذه العاصمة كل عناصر الأمن والرخاء ، لذا فقد استعان بأهل العلم والخبرة بالأرض وانضم إليهم أيضاً في هذه المهمة رؤساء العابدين وكبراء الزاهدين (١٠٣) . وطاف الجميع أنحاء البلاد يبحثون عن مكان يصلح لبناء العاصمة حتى استحسنوا موضع تاهرت وهو على بعد خمسة أميال من تاهرت القديمة (١٠٤) .

وجاء اختيار موقع تاهرت وليد الظروف التي وأجهت الدولة الرستمية في مطلع تأسيسها ، فكان لموقعها مميزات ذات كفاءة عالية جعلتها تنهض بمسئولياتها على أمثل وجه وتتضح مميزات تاهرت في :

أولا: هي بعيدة عن خطر العباسيين ، حيث تقع في منطقة داخلية منطوية على نفسها في السفح الجنوبي لجبل كزول لذا فهي تدير ظهرها للبحر وتوجه أنظارها نحو الداخل وهذا يمثل موقعا استراتيجيا لحماية دولة ناشئة يحيط بها الأعداء من كل جانب (١٠٠).

<sup>(</sup>١٠١) البكرى : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب ، ص ٦٨ ، ( ويقول البكرى : « فاجتمعت إليه الإباضية واتفقوا على تقديمه وبنيان مدينة تجمعهم » ) .

<sup>(</sup>١٠٢) ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين في تاهرت ، ص ٩ ، الدرجيني : طبقات الإباضية ، مخطوط ، ورقة ١٨ .

<sup>(</sup>١٠٣) الشماخي : السير ، ص ١٢٩ ، الباروني : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ٦ .

<sup>(</sup>١٠٤) البكرى : المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب ، ص ٦٧ .

GAUTIER, E. F., Le Passe de L'afrique de nord, P, 3. 6.

<sup>(</sup>۱۰۰) د . سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربى ، ص ٣٧٥ ، ٣٧٧ ، ( ويذكر البكرى اسم الجبل جزول بالجيم بينا يروى صاحب الاستبصار أن اسمه قرقل ويبدو أن هذه الأسماء كلها صحيحة إلا أنها استعملت فى فترات زمنية مختلفة ( انظر البكرى : المغرب فى بلاد إفريقية والمغرب ، ص ٦٦ ، الاستبصار فى عجائب الأمصار ، ت . د . سعد زغلول عبد الحميد ، ص ١٧٨ ) .

ثانيا: تقع تاهرت في منطقة محاطة بقبائل أكثر أفرادها مشهورون بانتائهم القوى للمذهب الإباضي وقد حدد البكرى على نحو دقيق هذه القبائل فقال: «وبقبليها (أي تاهرت) لواطة وهوارة في قرارات وبغربيها زواغة وبجوفيها مطماطة وزناتة ومكناسة » (١٠٦) يضاف إلى ذلك أن موقع تاهرت يعتبر امتداداً لبلاد الزاب وهذا يتيح لعبد الرحمن بن رستم سرعة الاتصال بالجماعات الإباضية في أقاليم المغرب الشرقية في طرابلس ونفزاوة وبلاد الجريد مما يساعد في اتساع رقعة اللولة دون وجود عوائق طبيعية تمنع ذلك الاتساع (١٠٧).

ثالثاً: وإلى جانب الموقع الاستراتيجي ، فتاهرت تقع في منطقة غنية اقتصاديا فهي تشتهر بمراعيها الواسعة ، وثرواتها الزراعية المتنوعة ، ويرجع ذلك لكثرة مصادر المياه وتنوعها في المنطقة (۱۰۸) ، فتجرى فيها أنهار عظيمة كنهر مينة ، ونهر نانس (۱۰۹) ، وكان لذلك أثره في دعم اقتصاديات الدولة ، وجعل من تاهرت عاصمة تجارية هامة بين مدن المغرب الكبرى . وقد تحدث ابن حوقل عن الغنى الاقتصادي الذي تتمتع به منطقة تاهرت فقال : « وهي أحد معادن الدواب والماشية والغنم والبغال والبراذين الفراهية ويكثر عندهم العسل والسمن وضروب الغلات » (۱۱۰) وذكر الاصطخرى أيضاً ثراء تاهرت فقال : « وهي

<sup>(</sup>۱۰٦) البكرى المغرب فى بلاد إفريقية والمغرب ، ص ٦٧ ، وروى ياقوت نفس الرواية مع اختلاف طفيف فى اللفظ ، ياقوت . معجم البلدان ، ط . دار صادر ودار بيروت ، ج ٢ ، ص ٨ ، ابن عذارى : البيان المغرب ، ج ١ ، ص ٢٥ .

<sup>(</sup>١٠٧) د . سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربي ، ص ٣٧٥ .

<sup>(</sup>١٠٨) المرجع السابق، ص ٣٧٧.

JULIEN, op. cit, p. 34, 35.

<sup>(</sup>۱۰۹) لمؤلف مجهول: الاستبصار فى عجائب الأمصار، ت. د. سعد زغلول عبد الحميد، ص ١٧٨، البكرى يذكر أن اسم النهر تاتش من ١٧٨، البكرى يذكر أن اسم النهر تاتش بدلاً من نانس).

<sup>(</sup>١١٠) ابن حوقل . صورة الأرض - دار مكتبة الحياة ببيروت ص ٨٦ .

مدينة كبيرة خصبة واسعة البرية والزروع والمياه (١١١) .

رابعاً: تقع تاهرت في مكان يتوسط التل والصحراء (١١٢) وقد حقق لها ذلك السيادة على المنطقة السهوبية الشاسعة وما بها من طرق تجارية تمتد غربا إلى المغرب الأقصى وجنوبا إلى قلب أفريقيا عبر الصحراء الكبرى ثم هي تشرف من موقعها هذا أيضاً على الطريق المار من منطقة التلول إلى أسفل وادى شلف المؤدى إلى البحر (١١٣) وأصبحت تاهرت بذلك نموذجا للحياة التجارية القوية في بلاد المغرب.

وكشف عبد الرحمن بن رستم باختياره موقع تاهرت عن المهارة الفائقة التى تحلى بها الإباضية فى اختيار المراكز الصالحة لبناء المدن ، وحرصهم على توفير أسباب البقاء لها اقتصادياً وحربياً وسياسياً (١١٤) . ويروى البكرى أن موضع تاهرت كان يمتلكه قوم مستضعفون من قبيلتى مراسة وصنهاجة ، وقد راودهم عبد الرحمن بن رستم على بيع المكان لبناء تاهرت عليه ، فرفضوا ذلك الأمر ولكنهم قبلوا بناء تاهرت على أرضهم على شريطة أن يؤدى إليهم خراج أسواقها (١١٥) . وعلى الفور شرع عبد الرحمن بن رستم فى بناء المدينة واختار من أرض المنطقة موضعا مربعا لا شعراء فيه ولذلك قالت البربر نزل ( تاقدمت ) وتفسيره الدف – شبهوه بالدف لتربيعه – (١١٦) .

<sup>(</sup>١١١) الاصطخرى : المسالك والممالك ، ص ٣٤ .

<sup>(</sup>١١٢) دبوز : تاريخ المغرب الكبير ، ج ٣ ، ص ٢٢٥ ، الجيلالي : تاريخ الجزائر العام ، دار مكتبة الحياة -- بيروت ، الطبعة الثانية ، ١٩٦٥ ، ج ١ ، ص ٢٢٠ .

<sup>(</sup>١١٣) د . إبراهيم العدوى : بلاد الجزائر ، ص ١٩٢ ، ١٩٣ ، دائرة المعارف الإسلامية ج ٤ ، ص ٥٢٥ .

<sup>(</sup>۱۱٤) د . [براهیم العدوی ، بلاد الجزائر ، ص ۱۹۲ .

<sup>(</sup>١١٥) البكرى : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب ، ص ٦٨ ، الشماخى : السير ، ص ١٤٦ ، البارونى : الأ. هار الرياضية ، ج ٢ ، ص ٦ .

<sup>(</sup>۱۱۹) سکاری نعرب فی دکر بلاد زمریقیة ۱۸غرب، ص ۲۸.

وقد أضفى كتاب الإباضية على بناء تاهرت لونا قصصيا مثيراً فهم يروون لبنائها قصة عجية أشبه بقصة عقبة وبنائه للقيروان . فبعد أن اتفق الجميع على موضع تاهرت أمروا مناديا : « فنادى بأعلى صوته من بها من الوحش أن اخرجوا وارتحلوا فانا مريدون عمارتها ونازلين بها وأجلوا ثلاثة أيام قال أبو زكريا إنهم رأوا وحشا تحمل أولادها في أفواهها يعنى سباعا والله أعلم وهي خارجة من تلك الأشجار والغياطل فرغبهم ذلك فيها وزادهم بصيرة في عمارتها فلما تم الأجل أرسلوا فيها ناراً فأحرقت ما ظهر من الأشجار » (١١٧) . ويبدو أن الأمر لم يكن يعدو أكثر من عملية تطهير للمنطقة من الأشجار بحرقها لإزالتها بسرعة وقد دفع ذلك الحيوانات إلى أن تهرع من المنطقة خوفا من الحريق ، فتطرق خيال الكتاب ذلك نسج هذه القصص لإحاطة المدينة بهالة من الكرامة والتبريك .

ولم يسلم البكرى من رواية مثل هذه القصص ، فعبد الرحمن بن رستم والإباضية عندما نزلوا تاهرت أدركتهم صلاة الجمعة « فصلى بهم هنالك فلما انقضت الصلاة ثارت صيحة عظيمة على أسد فأخذ حيا وأتى به إلى الموضع الذى صلوا فيه وقتل هناك فقال عبد الرحمن بن رستم هذا بلد لا يفارقه سفك دم ولا حرب أبداً » (۱۱۸) وفي موضع آخر يروى البكرى أنهم « لما أرادوا بناء تاهرت كانوا يبنون النهار فإذا جن الليل وأصبحوا وجدوا بنيانهم قد تهدم فبنوا حينئذ تاهرت السفلي وهي الحديثة » (۱۱۹).

أما تخطيط تاهرت فقد جرى على النحو الذى اتبع فى بناء المدن الإسلامية الكبرى ، بحيث تساعد على انصهار أفراد المجتمع وامتزاجهم وعدم التفرقة بين عناصرهم (١٢٠) . فاختط الإباضية المسجد الجامع من أربع بلاطات واستعانوا فى

<sup>(</sup>١١٧) الشماخي: السير، ص ١٣٩.

<sup>(</sup>۱۱۸) البكرى : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب ، ص ٦٨ ( وذكر هذه الرواية أيضاً ياقوت فى معجم البلدان ، ط . دار صادر ودار بيروت ، ج ٢ ، ص ٩ ) .

<sup>(</sup>١١٩) البكرى : المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب ، ص ٦٧ ..

<sup>(</sup>۱۲۰) د . إبراهيم العدوى : بلاد الجزائر ، ص ١٩٣ .

بنائه بأخشاب شجر الشعراء المنتشر في المنطقة (١٢١). وحول المسجد الجامع انتشرت الدور والقصور والبيوت والأسواق والحمامات والفنادق وتفنن أهل تاهرت تدريجيا في عمارتها وتنظيمها (١٢٢)، وأحاطوا المدينة بعد ذلك بسور محكم شيد من الصخر(١٢٣).

وقد اختلف المؤرخون فى تاريخ بناء تاهرت فابن خلدون يجعل تأسيسها سنة ( ١٤٤ ه / ٧٦١ م ) أى فى نفس السنة التى فر فيها عبد الرحمن بن رستم من القيروان إلى المغرب الأوسط يقول ابن خلدون : « فأسسها ( أى تاهرت ) عبد الرحمن بن رستم واحتطها سنة أربع وأربعين ومائة فتمدنت واتسعت خطتها إلى أن هلك عبد الرحمن » (١٢٤) .

أما ابن عذارى فقد روى عن ابن القطان أن بناء تاهرت الحديثة كان بعد سنة ( ١٤٠ ه / ٢٥٧ م ) (١٢٥) ، ثم عاد ابن عذارى فى موضع آخر إلى تحديد بنائها بشئ من الدقة فقال : « فر عبد الرحمن إلى المغرب بما خف من أهله وماله ، فاجتمعت إليه الإباضية ، وعزموا على بنيان مدينة تجمعهم ، فنزلوا بموضع تيهرت وهى غيضة بين ثلاثة أنهار ، فبنوا مسجداً من أربع بلاطات ، واختط الناس مسكانهم وذلك سنة ١٦١ ه » (١٢٦) .

<sup>(</sup>۱۲۱) البكرى: المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب ، ص ٦٨ ، ياقوت: معجم البلدان ط. دار صادر ودار بيروت ، ج ٢ ، ص ٩ ( ويذكر الشماخى أن اختيار المسجد الجامع تم بطريق القرعة بين أربعة أماكن استقر الرأى على إحداها ، انظر الدرجينى : طبقات الإباضية ، مخطوط ، ورقة ١٨ ، الشماخى : السير ، ص ١٣٩ ) .

<sup>(</sup>١٢٢) الشماخي : السير ، ص ١٣٩ ، الباروني : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ٨ .

<sup>(</sup>۱۲۳) لمؤلف مجهول: الاستبصار فی عجائب الأمصار ، ت . د . سعد زغلول عبد الحمید ، ص ۱۷۸ ، البارونی : الأزهار الریاضیة ، ج ۲ ، ص ۸ .

<sup>(</sup>۱۲٤) ابن خلدون : العبر ، ط . دار الكتاب اللبناني ، ج ٦ ، ص ٢٤٧ .

<sup>(</sup>۱۲۰) ابن عذاری : البیان المغرب ، ج ۱ ، ص ۲۰ .

<sup>(</sup>١٢٦) المصدر السابق ، ج ١ ، ص ١٩٦ .

وبمناقشة هذه التواريخ المختلفة نجد أن سنة (١٤٤ ه/ ٢٦١ م) التى حددها ابن خلدون لا تنسجم مع واقع الأحداث فالمعروف أن عبد الرحمن بن رستم فر إلى المغرب الأوسط في صفر سنة ١٤٤ ه (١٢٧). وفي خلال هذه السنة وقع تحت حصار محمد بن الأشعث مدة طويلة في جبل سوفجج (١٢٨)، ورغم أن ملة الحصار غير معروفة فإن المتبقى من السنة لا يكفى لتجميع قوى الإباضية بحيث تفكر في بناء عاصمة تجمعهم.

أما رواية ابن عذارى التي نقلها عن ابن القطان ، والتي قالت إن إحداث تاهرت كان بعد سنة ١٤٠ هـ ، ففي هذه السنة وحتى سنة ١٤٤ هـ كان عبد الرحمن بن رستم قاضياً في طرابلس ، وعاملاً لأبي الخطاب على القيروان (١٢٩) . تبقى يعد ذلك رواية ابن عذارى الثانية وهي أن بناء تاهرت كان في سنة ( ١٦١ هـ / ٧٧٧ م ) وهي الرواية الأرجح لأنها تتفق مع سير الأحداث .

أولاً: لأن أقدم نص عن بناء تاهرت وهو عند البكرى يؤكد أن بناء تاهرت كان في أعقاب مبايعة عبد الرحمن بن رستم بالإمامة يقول البكرى: « إنه بعد اتفاق الجماعة الإباضية على إمامة عبد الرحمن بن رستم وبنيان مدينة تجمعهم نزلوا موضع تاهرت وهو غيضة على خمسة أميال غربى المدينة (أي تاهرت القديمة) واختار ابن رستم موضعا لا شعراء فيه » (١٣٠). وإذا كانت مبايعة عبد الرحمن بن رستم بالإمامة قد تمت قبل بناء تاهرت تبعا لرواية البكرى، وعلى وجه التحديد في سنة ١٦٠ ه وفقا لرواية الشماحي (١٣١) فرواية

<sup>(</sup>۱۳۷) البكرى : المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب ، ص ٦٨ .

<sup>(</sup>١٧٨) الشماحي: السير ، ص ١٣٣ ؛ الباروني : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ٣ .

<sup>(</sup>۱۲۹) اليعقوبى : البلدان ، ص ٣٥٣ ، البكرى : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب ، ص ٦٨ ، ابن عقوبى : البيان المغرب ، ج ١ ، ص ٨٤ . البارونى : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ٨٤ .

<sup>(</sup>١٣٠) البكرى : المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب ،ص ٦٨ .

<sup>(</sup>١٣١) الشماخي : السير ، ص ١٣٩ ، أبو الربيع سليمان الباروني : مختصر تاريخ الإباضية ، ص ٣٢ .

ابن عذارى الثانية التي تقول بأن بناء تاهرت كان في سنة ١٦١ ه هي أرجح هذه الروايات .

ثانياً: إن عبد الرحمن بن رستم لم يكن ليربط مصيره ومصير أتباعه بالمغرب الأوسط إلا بعد أن يستنفذ كل محاولاته فى العودة إلى إفريقية ، وبعد أن يكون قد نظم دعاية واسعة النطاق لنشر تعاليم المذهب الإباضي بين قبائل المنطقة ، وهذا أمر طبيعي تطلب تنفيذه أكثر من خمسة عشر عاما (١٣٢) .

وقد يكون عبد الرحمن بن رستم قد ارتاد موضع تاهرت قبل تأسيسها أو أنه اتخذ من موضعها هذا معسكراً للجماعة الإباضية ، وهذا ما أدى إلى اختلاف الروايات حول تاريخ تأسيسها ، وعند البكرى إشارة تدل على أن صفة المعسكر هذه ظلت لاصقة بالمدينة فترة طويلة من الزمان (١٣٣) ، يقول البكرى : « وسمى الموضع ( أى تاهرت ) معسكر عبد الرحمن بن رستم إلى اليوم » (١٣٤) .

### مساعدة إباضية المشرق للدولة الجديدة:

انتشرت أنباء الدولة الجديدة وأخبار العدل الذى سادها بفضل إمامها عبد الرحمن بن رستم الذى أحسن السيرة فى الناس وجلس فى مسجده - كما يقول ابن الصغير - للأرملة والضعيف لا يخاف فى الله لومة لائم (١٣٥). حتى صارت الإباضية تقصد إلى رحاب هذه الدولة من جنوب الجزيرة العربية والعراق وفارس حيث يطاردهم

<sup>(</sup>۱۳۲) د . سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربي ، ص ۲۷٥ .

<sup>(</sup>۱۳۳) المرجع السابق ، ص ۲۸۲ ، ۳۸۳ .

<sup>(</sup>۱۳٤) البكرى : المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب ، ص ٦٨ .

<sup>(</sup>١٣٥) ابن الصغير: سيرة الأثمة الرستميين في تاهرت، ص ١٠، الدرجيني: طبقات الإباضية، مخطوط، ورقة ٢٠.

إرهاب العباسيين (١٣٦). أما الذين لم يستطيعوا الرحيل إلى أراضى الدولة الجديدة فقد جمعوا أموالا كثيرة خرجت من البصرة – مركز الدعوة الإباضية في المشرق – مع نفر من ثقات الإباضية ، وقال لهم إخوانهم من أهل الدعوة في المبصرة « قد ظهر بالمغرب إمام ملأه عدلا وسوف يملك المشرق ويملأه عدلا فانهضوا إليه بما معكم من هذه الأموال حتى تردوا المدينة التي سكنها فان كان على ما نقل من حسن طريقته وصحة سيرته فادفعوا إليه وإن كان على غير ذلك فانظروا إلى أفعاله وما يتولاه من الأحكام بين رعيته ثم أتونا بذلك كله » (١٣٧).

وصل وفد البصرة إلى تاهرت ودخلها من بابها المعروف بباب الصفا ، وسألوا عن دار الإمام فلما اقتربوا منها وجدوا «عند بابها غلاما يعجن طينا ورجلا على سطح يصلح شقاقا فيه والغلام يناوله ما يصلح فسلموا على الغلام ، فرد السلام ثم قالوا : هذه دار الإمام فقال : نعم . فقالوا له : استأذن لنا منه وأعلمه أنا رسل إخوانه إليه من البصرة فرفع الغلام رأسه إلى سيده وقد علم أنه سمع كلامهم فقال : قل للقوم يصبرون قليلا ثم أقبل على ما كان عليه من اصلاح عمله حتى انقضى والقوم ينظرون إليه وهم شاكون فيه هل هو صاحبهم أم لا حتى نزل عن سطحه إلى داره فغسل ما كان بيديه من أثر الطين ثم توضأ وضوء الصلاة فأذن للقوم فدخلوا عليه فوجدوا رجلا جالسا على حصير فوقه وضوء الصلاة فأذن للقوم فدخلوا عليه فوجدوا رجلا جالسا على حصير فوقه في ناحية من داره فسلموا عليه وأعلموا أنهم رسل إخوانه إليه فأمر غلامه باحضار طعامه فأتاه بمائدة عليها قرص سخنت وسمن وشئ من ملح فأمر بتلك القرص طعامه فأتاه بمائدة عليها قرص سخنت وسمن وشئ من ملح فأمر بتلك القرص فهشمت وأمر بالسمن به ثم قال : على اسم الله أدنوا وكلوا ثم أكل معهم بأكلهنم و (۱۳۸).

<sup>(</sup>١٣٦) محمد بن تاويت: دولة الرستميين أصحاب تاهرت، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد، ض ١٠٩.

<sup>(</sup>١٣٧) ابن الصغير : سيرة الأثمة الرستميين في تاهرت ،ص ١٠ ، ١١ .

<sup>(</sup>۱۳۸) المصدر السابق، ص ۱۱ (نفس الرواية موجودة باختصار شديد عند أبى زكرياء) (أبو زكرياء:. السيرة وأخبار الأثمة، مخطوط، ورقة ۱٤).

« فلما انقضى طعامهم قال ما مرادكم ؟ وما جاء بكم فقالوا له نحب أن تأذن لنا حتى نخلوا فيما بيننا ثم نكلمك بعد ذلك فقال : افعلوا فجلسوا نجيا فقال : بعضهم لبعض يكفينا من السؤال عنه ما رأينا من إصلاحه لداره بنفسه ومطعمه وملبسه وحلية بيته فما نرى إلا ندفع إليه المال ولا نشاور أحداً فيه وكان الذى معهم من المال ثلاثة أحمال فأجمع رأيهم على حمل المال إليه ورجعوا إليه ثم أقبلوا عليه فقالوا أعزك الله معنا ثلاثة أحمال من المال بعث بها إليك إخوانك لتنفق بها على زمانك وتصلح بها شأنك » (١٣٩).

وكان الوقت وقت صلاة فذهب الجميع إلى المسجد وبعد انتهاء الصلاة ، عقد عبد الرحمن بن رستم مجلس الشورى الذى كان يضم رؤساء القبائل لبحث أمر هذه المعونة وأنسب السبل لإنفاقها وتوزيعها ، وقرر الجميع أن يقسم هذا المال إلى ثلاثة أقسام ثلث على الكراع وثلث للسلاح وثلث على الفقراء والضعفاء ، وظل الوفد في تاهرت حتى قسم المال وتم توزيعه على النحو الذى اتفق عليه (١٤٠).

وقد كان لهذه المعونة المادية أثرها الكبير في نماء الدولة الرستمية وتقدمها فقد أمنت الدولة على نفسها بما اشترته للقوم من الكراع والسلاح وقوى الضعيف وانتعش الفقير ، وأمن الجميع ممن كان يغزوهم من عدوهم . لذلك شرعوا في العمارة والبناء وإحياء الأموات وغرس البساتين وإجراء الأنهر واتخاذ الرحاء والمستغلات وغير ذلك واتسعوا في البلد وتفسحوا فيها وأتهم الوفود والرفاق من كل الأمصار وأقاصي الأقطار (١٤١) .

ولم يكتف إباضية البصرة بما قدموا من أموال للدولة الناشئة فلم تمض ثلاث

<sup>. (</sup>١٣٩) ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين في تاهرت ، ص ١١ ، ١٢ .

<sup>(</sup>١٤٠) الدرجيني : طبقات الإباضية ، مخطوط ، ورقة ٢٠ ، ابن الصغير : سيرة الأثمة الرستميين في تاهرت ، ص ١٢ .

<sup>(</sup>١٤١) المصدر السابق ، ص ١٢ ، ١٣ .

سنوات على المساعدة حتى وصلت إلى تاهرت قافلة أخرى تتكون من عشرة أحمال من الأموال (١٤٢)، ولكن الوفد المشرق فى هذه المرة بهرته صورة تاهرت إذ خطت خطوات سريعة فى مضمار الحضارة والتقدم فانتشرت القصور وغرست البساتين ونصبت الأرحاء على الأنهار، وظهرت آثار الغنى. على أهلها فاتخذوا الفرش والستائر المزخرفة والخيل المسومة، وتنوعت ألبستهم وتعددت اللغات والأزياء (١٤٣).

اجتمع الوفد بعبد الرحمن بن رستم ومجلس الشورى فى المسجد بعد صلاة الظهر ، وكان رأى عبد الرحمن بن رستم هذه المرة أن تعاد الأموال لأن الدولة أصبحت قوية وليست فى حاجة إليها ، وقال للوفد : « ارجعوا بمالكم فإن أربابه أحوج إليه منا لأنا فى أرض قد استولى عليها العدل وهم فى بلد غلب عليهم الجور يدارون به على أنفسهم ومالهم ودينهم » (١٤٤).

وهذا يدل على أن عبد الرحمن بن رستم لم يكتف بما تحقق من استقلال « أهل المذهب » في تاهرت وأعمالها بل كان يطمح إلى تحرير الجماعة الإباضية في المشرق من الحكم العباسي ، وإلى انتشار المذهب الإباضي في كل دولة الحلافة ( ١٤٠٠ ) وهذا ما يشير إليه كتاب الإباضية في قولهم ، واعترف كل إباضي بإمامته ووصلوه بكتبهم ووصاياهم ( ١٤٠١ ) . بل إن ابن الصغير يذكر أن إباضية المشرق قد اعتبروا أن إمامة عبد الرحمن بن رستم أصبحت فرضا عليهم منذ رد الأموال إليهم ليتقووا بها وفي ذلك يقول : « فعند ذلك رغب القوم في إمامته

<sup>(</sup>١٤٢) نفس المصدر السابق ، ص ١٣ ، الشماحي : السير ، ص ١٤٠.

<sup>. (</sup>١٤٣) ابن الصغير : سيرة الأثمة الرستميين في تاهرت ، ص ١٣ ، ١٤ . الباروني : الأزهار الرياضية ، و ٢ ، ص ٩٠ .

<sup>(</sup>١٤٤) الشماخي : السير ، ص ١٤١ .

<sup>(</sup>١٤٥) د . سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربي ، ص ٣٨٧ .

<sup>(</sup>١٤٦) الشماخي : السير ، ص ١٤١ ، وقارن ابّن الصغير : سيرة الأثمة الرستميين في تاهرت ، ص ١٣ ، الباروني : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ٩٢ .

ورأوا أنها فرض عليهم » (١٤٧) ويقول الدرجينى : « وأقروا ( الإباضية ) بإمامته وواصلوه بكتبهم فكانت تاهرت حرزا وحصنا لجماعة أهل الدعوة وسميت المعسكر المبارك » (١٤٨) بل إن عدل عبد الرحمن بن رستم وما ساد دولته من الأمن والرخاء لم يجذب أهل المذهب الإباضي فقط من البلدان الأخرى، وإنما جذب أيضاً التجار وأصحاب رؤوس الأموال الذين قصدوا تاهرت وحلوا بها من مصر وإفريقية وسائر بلاد المغرب الأخرى (١٤٩).

# نجاح عبد الرحمن بن رستم في إدارة دولته:

أصبح عبد الرحمن بن رستم ممثلا لنظام حكم مثالى عملى لا نظرى ملتزم بقواعد الدين الإسلامى فالإباضية سواء فى المشرق أو فى المغرب لم يجدوا من خلفاء بغداد – رغم تمسكهم بالنسب إلى البيت النبوى – المثل الأعلى للحكم ، ونفروا من انغماس هؤلاء الخلفاء فى مظاهر الترف الفارسي وتقليد الأبهة والبلاط الفارسي (١٥٠) . وقد شرح ابن الصغير المالكي الذي عاصر الرستميين ملامح هذا الحكم الإسلامي المثالي في الدولة الرستمية على نحو تفصيلي فقال عنه :

« وقضاته مختارة (أى عبد الرحمن بن رستم) وبيوت أمواله ممتلأة وأصحاب شرطته والطائفون قائمون بما يجب وأهل الصدقة على صدقاتهم يخرجون في أوان الطعام فيقبضون أعشارهم .. من أهل الشاة والبعير يقبضون ما يجب على أهل الصدقات لا يَظلمون ولا يُظلمون. فإذا حضر جميع ذلك صرف الطعام إلى الفقراء وبيعت الشاة والبعير فإذا صارت أموالا دفع منها إلى العمال بقدر

<sup>(</sup>١٤٧) ابن الصغير : سيرة الأثُّمة الرستميين في تاهرت ، ص ١٥ .

<sup>(</sup>١٤٨) الدرجيني : طبقات الإباضية ، مخطوط ، ورقة ٢٠ .

<sup>(</sup>١٤٩) د . سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربي ، ص ٢٨٧ ، محمد بن تاويت : سيرة الأئمة الرستميين في تاهرت ، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد ، ص ١٠٩ .

JULIEN, op. cit, p. 35, 39. (\\circ\)

د . إبراهيم العدوى : بلاد الجزائر ، ص ۱۹۷ ، ۱۹۸ .

ما يستحقون على عملهم ثم نظر فى باقى سائر المال فإذا عرف مبلغه أمر بإحصاء من فى البلد وفيما حول البلد ثم أمر بإحصاء الفقراء والمساكين فإذا علم عددهم أمر بإحصاء ما فى الأهراء من الطعام ثم أمر بجميع ما بقى من مال الصدقة فاشترى منه أكسية صوفا وجبابا صوفا وفراء وزيتا ثم دفع فى كل بيت بقدر ذلك ويأتى بأكثر ذلك أهل الفاقة من مذهبه ثم ينظر إلى ما اجتمع من مال الجزية وخراج الأرضين وما أشبه ذلك فيقطع لنفسه وحشمه وقضاته وأصحاب شرطته والقائمين بأموره ما يكفيهم فى سنتهم ثم إن فضل فضل صرفه فى مصالح المسلمين ، (١٥١).

وكما كان عبد الرحمن بن رستم رجل إدارة على هذا النحو المثالى الذى أشاع العدل في دولته فإنه كان رجل سياسة من طراز فريد ، فلم تنحصر أفكاره السياسية داخل حدود دولته بل نظر إلى خارج هذه الدولة محاولا أن يكسب لها كل دواعي الأمن والاستقرار فاتجه عبد الرحمن بن رستم بنظره نحو سجلماسة عاصمة دولة بنى المدرار وأقام علاقة مصاهرة قوية بينه وبين اليسع بن أبى القاسم الذي تولى أمر الصفرية في سجلماسة سنة ( ١٧٠ ه / ٧٨٦ م ) (١٠٢) . ويعتبر اليسع هذا المؤسس الحقيقي لدولة بنى مدرار بسجلماسة (١٠٥٠) . فتزوجت أروى بن رستم مدرار بن اليسع (١٠٥٠) ، وكان لهذا الزواج أثره في تأمين الحدود الجنوبية الغربية للدولة الرستمية وفي دعم علاقة حسن الجوار بين المولتين .

<sup>(</sup>١٥١) ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين في تاهرت ، ص ١٥ ، ١٦ ( ( ممتلأة ) هكذا في الأصل )

<sup>(</sup>۱۰۲) ابن عذاری : البیان المغرب ، ج۱ ، ص ۱۵٦ .

<sup>(</sup>١٥٣) د . السيد عبد العزيز سألم : المغرب الكبير ، ص ٥٨٤ .

<sup>(</sup>۱۰۶) ابن عذاری : البیان المغرب ، ج ۱ ، ص ۱۵۷ ، البارونی : الأزهار الریاضية ، ج ۲ ، ص ۹۶ .

وقد ذهب عبد الرحمن بن رستم فى مجال تأمين دولته إلى أبعد الحدود حيث رغب فى تقوية فرص السلام مع ألد أعداء دولته وهو الوالى العباسى فى القيروان روح بن حاتم ، فكاتبه عبد الرحمن بن رستم يطلب موادعته ، ويبدو أن معاهدة سلام قد عقدت بين الطرفين عام (١٧١ هـ / ٧٨٧ م ) (١٥٥١) ، وإن كانت شروطها غير معروفة . وقد أشار ابن خلدون إلى أحداث هذه الموادعة بقوله : « ورغب عبد الرحمن بن رستم صاحب تاهرت سنة ١٧١ ه فى موادعة صاحب القيروان روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب فوادعه » (١٥١) ، وقد كان لهذه الاتفاقية أهميتها إذ حرص روح بن حاتم على تجديدها بعد وفاة عبد الرحمن بن رستم ، ويقول ابن خلدون فى هذا أيضاً : « ورغب (يعنى روحا) فى موادعة عبد الوهاب بن رستم وكان من الوهبية فوادعه » (١٥٥١) .

واستطاع عبد الرحمن بن رستم بذلك أن يخلق حالة من الاستقرار السياسي بين دولته الناشئة وبين سائر القوى السياسية الأخرى في بلاد المغرب ، فكان لذلك أثره في تدعيم أوتاد الدولة الرستمية ، فأصبحت دولة قوية هابها جيرانها ، وهاجر إليها الكثيرون من أهل المشرق والمغرب والأندلس ، وقصدها التجار والعلماء والكتاب ورجال الصناعة والفن وأرباب الحرف من كل مكان ، فكان لذلك أثره في ازدهار الدولة ونمو تجارتها واتساع مواردها الاقتصادية ، لذا فقد نعم المغرب الأوسط في عهد عبد الرحمن بن رستم بالهدوء والأمن الذي لم يعرفهما من قبل (١٥٨) .

ويبدو أن عبد الرحمن بن رستم في أواخر أيامه قد أصيب بمرض أحس منه

<sup>(</sup>١٥٥) ابن خلدون : العبر ، ط . مؤسسة الأعلمي ببيروت ، جـ٤ ص١١٣ ، الباروني : الأزهار . الرياضية ، جـ ٢ ، ص ٩٣ .

<sup>(</sup>١٥٦) المصدرين السابقين ، نفس الصفحات .

<sup>(</sup>۱۵۷) ابن خلدون : العبر ، ط . مؤسسة الأعلمي ببيروت ، ج ٤ ، ص ١٩٤ ، الباروني : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ١٠١ .

<sup>(</sup>١٥٨) د . السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ، ص ٥٥٠ .

بدنو أجله فاقتدى بالخليفة عمر بن الخطاب فجعل الإمامة شورى بين سبعة من رجال الدولة الرستمية ممن توسم فيهم الصلاح والعلم والتقوى والورع وهم عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم ، ومسعود الأندلسي ، وأبو الموفق سعدوس بن عطية ، فندين اليفرنى ، وعمران بن مروان الأندلسي ، وأبو الموفق سعدوس بن عطية ، وشكر بن صالح الكتامي ، ومصعب بن سدمان (١٠٥١) . وأوصى عبد الرحمن بن رستم هؤلاء السبعة بالاجتماع والتشاور فيما بينهم لاختيار إمام من بينهم (١٦٠) . ثم توفى عبد الرحمن بن رستم سنة ( ١٧١ ه / ٧٨٧ م ) (١٦١) أما ابن عذارى فيجعل تاريخ وفاته سنة ( ١٦٨ ه / ٧٨٧ م ) (١٦٢١) وارتضى هذا التاريخ الأخير زامباور في معجمه (١٦٦) . والتاريخ الأول أولى بالصحة لأنه يوافق تاريخ الموادعة بين عبد الرحمن بن رستم وروح بن حاتم الذى ذكر ابن خلدون أنه كان في سنة بين عبد الرحمن بن رستم وروح بن حاتم الذى ذكر ابن خلدون أنه كان في سنة أيضاً .

<sup>(</sup>١٥٩) الدرجيني : طبقات الإباضية ، مخطوط ، ورقة ٢٠ ، الباروني : الأزهار الرياضية ، ج٢ ، ص ١٩٩ ( ويذكر أبو زكرياء أنهم كانوا ستة ١ المرشحون للامامة ، . ولما عاد إلى تفصيل هؤلاء الستة كتبهم سبعة ، وهذا ما جعل الآخرين من مؤرخي الإباضية يقولون أنهم سبعة وقد يكون هذا خطأ من الناسخ ) . ( أبو زكرياء : السيرة وأخبار الأئمة ، ورقة ١٤ ب ) .

<sup>(</sup>١٦٠) د . السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ، ص ٥٥٠ .

<sup>(</sup>١٦١) الباروني : الأزهار الرياضية ، حـ ٢ ، ص ١٠١ .

<sup>(</sup>۱۹۲) ابن عذاری : البیان المغرب ، ج ۱ ، ص ۱۹۹ .

<sup>(</sup>١٦٣) زامبارو : معجم الانساب والاسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي ، ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>١٦٤) ابن خلدون : العبر ، ط . مؤسسة الأعلمي ببيروت ، ج ٤ ، ص ١٩٤ .

## الفصل الثالث

#### توطد الدولة الرستمية وازدهارها

(۱) عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم موطد الدولة الرستمية (1) عبد (1) ه (1) م (1) م (1)

#### ١ - مبايعته بالإمامة:

تعتبر الفترة التي أعقبت وفاة عبد الرحمن بن رستم من احرج الفترات التي مرت بها الدولة الرستمية ، ولا أدل على ذلك من أن المرشحين السبعة للإمامة لم ينتهوا في فترة وجيزة من عملهم الذي كلفهم به الإمام الراحل عبد الرحمن بن رستم ، وهو اختيار واحد منهم للإمامة فقد استمرت اجتاعاتهم شهرا كاملا دون أن يتخذوا قرارا في هذا الشأن (١) . وطالت اجتاعات القوم وكان كل منهم يظهر عزفه عن منصب الإمامة كما يقول الشماخي . حتى أجمعوا رأيهم على اختيار أحد اثنين : مسعود الأندلسي ، أو عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم ثم مال أكثر المرشحين للإمامة والعامة معهم إلى تولية مسعود الأندلسي (٢) . ويبدو أن الذي دفعهم إلى ذلك أحد أمرين :

أحدهما: أن مبدأ الإباضية كان يقتضي الالتزام بالشورى دون الوراثة .

<sup>(</sup>١) أبو زكرياء: السيرة وأخبار الأئمة، مخطوط، ورقة ١٤ ب، الشماحي: السير، ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدرين السابقين ، ونفس الصفحات .

والآخو: أن مسعود الأندلسي كان أعلم من عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم (٣) .

غير أن مسعود الأندلسي اختفي عن الأنظار يوم البيعة زهدا منه في تولى هذا المنصب الخطير، وقد زاد ذلك من فرصة تولى عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم للإمامة، لأنه كان الشخصية الثانية بعد مسعود الأندلسي في نظر الجميع. يضاف إلى ذلك أنه كان يتمتع بأنصار أقوياء يدعمون موقفه في مغده المعركة الانتخابية فقد انحازت قبيلة زناتة إلى عبد الوهاب لأن أمه كانت من يفرن وهي فرع من زناتة (1). كما انحازت إليه أيضاً جماعات الفرس الذين كانوا يكونون جالية قوية لا بأس بها في دولة الرستميين (٥).

ولما أن سمع مسعود بذلك حتى ظهر إلى مجتمع الناس ليكون في مقدمة المبايعين وما أن سمع مسعود بذلك حتى ظهر إلى مجتمع الناس ليكون في مقدمة المبايعين لعبد الوهاب . ولكن جدلا خفيفا حدث في أثناء البيعة ، فقد قام أبو قدامة يزيد بن قندين خطيبا فقال : « إنا نقدم لك بيعتنا يا عبد الوهاب على شرط واحد وهو ألا تقطع أمرا دون اتفاق جماعة معلومة معك عليه » (٦) ، وكان يزيد يطمع فيما وراء ذلك أن يكون أحد أفراد هذه الجماعة بعد أن فشل في الحصول على متصب الإمامة وسارع مسعود الأندلسي بالرد عليه قائلا : « ما سمعنا بهذا وما علمنا أن في الإمامة شرطا غير أن يحكم الإمام بكتاب الله وسنة رسوله وآثار الصالحين قبله » (٧) ، وكان الجميع يؤيدون رأى مسعود ويقفون ضد يزيد بن

<sup>(</sup>٣) د. السيد عبد العزيز ستالم ..: المغرب الكبير ، ص ٥٥١ .

<sup>(</sup>٤) الشماخي : السير ، ص ١٤٥ ، محمد بن تاويت : دولة الرستميين أصحاب تاهرت ، صحيفة معهد اللواسات الإسلامية في مدريد ، ص ١١٣ .

 <sup>(</sup>٥) المرجع السابق ، نفس الصفحة .

<sup>(</sup>٦) البارونى : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ١٠٠ ، الشماخى : السير ، ص ١٤٥ ، مع اختلاف في اللفظ .

<sup>(</sup>٧) أبو زكرياء : السيرة وأحبار الأثمة ، مخطوط ، ورقة ١٤ ب .

فندين وجماعته التي أيدت رأيه ، وفي ذلك يقول الشماخي : « فسكت يزيد عن ذكر الشرط حين رد عليهم المسلمون  $^{(\Lambda)}$ .

وكان مسعود الأندلسي أول من بايع عبد الوهاب وتتابع من ورائه الحاضرون ، ثم بايعه المسلمون بعد ذلك بيعة عامة حملوه بعدها إلى دار الإمامة في موكب حافل امتلأت به طرقات تاهرت ، وهكذا تمت البيعة لعبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم بموافقة الجميع حتى هؤلاء الذين أرادوا وضع شرط للإمامة (٩) .

#### ٢ - شخصية الإمام الجديد:

تولى عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم منصب الإمامة سنة ( ١٧١ ه / ٧٨٧ م ) وكان آنذاك في الثانية والخمسين من عمره ( ١٠٠) ، وقد قضى عبد الوهاب أغلب هذه السنين إلى جوار والده عبد الرحمن بن رستم يقاسمه فيها حلو الحياة ومرها . ورغم أن المصادر لم تذكر الكثير من التفاصيل عن حياة عبد الوهايب قبل توليه منصب الإمامة إلا أن الذي لا شك فيه أنه كان إلى جانب والده في كل جهوده السياسية والحربية التي قام بها لتأسيس دولة إباضية ، وأنه عاش مع والده عبد الرحمن بن رستم في القيروان أيام ولايته عليها من قبل ألى الخطاب ، ومما يؤيد ذلك ويدعمه ، أن عبد الرحمن بن رستم عندما فر من القيروان إلى المغرب الأوسط لم يكن معه غير ولده عبد الوهاب وغلام لهما وضرب عبد الوهاب في أثناء هذه الرحمة الشاقة المضنية مثلا رائعا في القوة والشجاعة ، للمحافظة على والده عبد الرحمن بن رستم حتى وصل هذا الركب الصغير إلى جبل سوفجع ، وكان عبد الوهاب ضمن من حوصروا في الجبل الصغير إلى جبل سوفجع ، وكان عبد الوهاب ضمن من حوصروا في الجبل وذاقوا مرارة الحصار وأعبائه .

<sup>(</sup>٨) الشماخي : السير ، ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>٩) نفس المصدر السابق، ونفس الصفحة، الدرجيني: طبقات الإباضية، مخطوط، ورقة ٢١، الباروني: الأزهار الرياضية، ج٢، ص١٠٠.

<sup>(</sup>١٠) دبوز : تاريخ المغرب الكبير ، جـ ٣ ، ص ٤٥٥ .

جمع عبد الوهاب من كل هذه السنين خبرة واسعة بفنون السياسة والإدارة والحرب واكتسب من والده قوة الشخصية ، ومتانة الشكيمة ، فهو شخصية صقلتها ونمتها الأحداث حتى إذا جاء يدورها انطلقت تساهم في صنع الأحداث على نحو هو أحسن ما يقبل منها وفوق هذا وذاك ، تمتع بين سائر أقرانه بمكانة علمية تكون رصيدها الهائل لديه على يد اثنين من حملة العلم ، أحدهما والده عبد الرحمن بن رستم ، والثاني أبو داود القبلي (۱۱) ، ويضاف إلى ذلك أنه تمتع ببعض الصفات الجسمية التي تكسب صاحبها الهيبة ، وتضفي عليه الكثير من قوة الشخصية فقد كان ضخما ممتد القامة ، وقد عبر عن ذلك الشماخي فيما نقله عن أبي زكريا من أن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم كان له مصلي عن أبي زكريا من أن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم كان له مصلي إذا قعد مساو بها رأسه وهذه البلاطة اليوم تحاذي رأس الواقف (۱۲) .

استطاع عبد الوهاب بفضل هذه المميزات المتعددة لشخصيته أن يحتفظ بمركزه كإمام يقود دفة الأحداث في الدولة الرستمية التي كانت الجبهة الداخلية فيها تغلي بأزمات انفجرت تباعا، وحتى يتفرغ عبد الوهاب لتأمين هذه الجبهة الداخلية في دولته رأى أن يجدد فورا وبسرعة اتفاقية الموادعة التي تمت بين والده عبد الرحمن بن رستم وبين روح بن حاتم أمير القيروان والتي رغب روح بن حاتم في استمرارها (١٣).

<sup>(</sup>۱۱) إسماعيل بن موسى الجيطالى النفوسى : قناطر الخيرات ، ت : عمرو خليفة النامى ، طبعة ١٩٦٥ ، القسم الأول ، هامش ١٦٢ .

<sup>(</sup>١٢) الشماخي : السير ، ص ١٥٩ (ونفس الرواية موجودة عند أبي زكرياء ، مع اختلاف في اللفظ)، (أبو زكرياء : السيرة وأخبار الأئمة ، مخطوط ، ورقة ٢٣أ).

<sup>(</sup>۱۳) ابن حلدون: العبر، ط. مؤسسة الأعلمي ببيروت، ج. ٤، ص ١٩٤، القيرواني: تاريخ إفريقية والمغرب، ت: المنجي الكعبي، ص ١٧٣، الباروني: الأزهار الرياضية، ج. ٢، ص ١٠١. GAUTIER. O.P. cit. p. 303.

عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم وتأمينه للجبهة الداخلية :
 أولاً : ثورة النكار :

تزعم يزيد بن فندين – وهو أحد الذين رشحهم عبد الرحمن بن رستم لمنصب الإمامة – تيار المعارضة ضد الإمام عبد الوهاب ، وذلك سنة (١٧١ هـ / ٧٨٧ م) وهي نفس السنة التي تولى فيها عبد الوهاب منصب الإمامة برضي العامة والخاصة . ويزيد بن فندين هذا ينتمي إلى بني يفرن وهم فرع قوى من قبيلة زناتة البترية . ويرجع بعض كتاب الإباضية (١٤) أسباب خروج يزيد بن فندين على الإمام عبد الوهاب إلى أسباب شخصية ، فيزيد أخفق في الوصول إلى منصب الإمامة رغم أن عبد الرحمن بن رستم جعله من بين المرشحين السبعة لهذا المنصب ، ومما زاد الأمر سوءا أن عبد الوهاب لم يسند إليه بعد توليته الإمامة منصبا من مناصب الدولة التي كان يزيد يتطلع إلى توليتها . ومما ساعد يزيد على ذلك تلك الخلافات التي ظهرت في مطلع عهد عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم والتي ترجع إلى أن بعض زعماء الإباضية راعهم تحول إمامتهم إلى ملك وراثي في أبناء عبد الرحمن بن رستم (١٥) .

ولكن الذى يبدو أن سياسة الإمام عبد الوهاب ومبادئه الصارمة في الحكم وتمسكه بها إلى درجة التشدد ، دفعته إلى أن يعهد بالمناصب إلى من يعرف فيه العزوف عنها ، ويبعد عن تلك المناصب الطامحين فيها وهو الأمر الذى سيثير عليه سخط أصحاب المطامع . وقد أوضح الدرجيني هذه الحقيقة حين قال : « فأما سبب افتراق الإباضية فيما ذكر غير واحد من أصحابنا فهو أن عبد الوهاب رحمه الله لما ولى المسلمين استعمل على ولاياته كلها أهل الورع والزهد وكل من علم أنه ليست له رغبة في الولاية واستعان على ما قلده الله

<sup>(</sup>١٤) أبو زكرياء : السيرة وأخبار الأئمة ، مخطوط ، ورقة ١٥ أ ، البارونى : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ١٠٢ . أبو ربيع البارونى : مختصر تاريخ الإباضية . ص ٣٤ .

<sup>(</sup>١٥) د محمود إسماعيل عبد الرازق الحركات السرية فى الإسلام رؤية عصرية ، دار القلم ببيروت ، ١٩٧٣ . ص ٣٠

من أمور المسلمين بأهل العلم والبصاير في الدين » (١٦) .

عملت هذه السياسة على اتساع الهوة بين عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم وبين الطامعين في السلطان من خصومه (١٧) ، وخاصة يزيد بن فندين الذي نهض مثيرا للفتنة بتاهرت ، وأخذ يجمع حوله الأنصار والمؤيدين ، واتخذ لذلك شتى الوسائل لاقناعهم بوجهة نظره فأشاع أن عمال الإمام ليسوا على قدر كبير من الكفاءة والدراية لتدبير شئون الدولة وأنه هو وأتباعه أولى بهذه المناصب (١٨) وجدد ابن فندين وأتباعه الدعوة إلى وجود جماعة معلومة لا يقطع الإمام أمرا دون الرجوع إليها (١٩). وتدرج ابن فندين من ذلك إلى انكار إمامة عبد الوهاب وإعلان فساد البيعة من مبدئها بدعوى أن في المسلمين من هو أكثر منه علما .

ويحدثنا الشماخي عن الطريقة التي كان يتبعها يزيد بن فندين وأتباعه لإقناع الناس برأيهم فيقول عنهم: « وخادعوا الناس بأقوالهم واضطربوا فإذا لقوا من لا بصيرة له في الدين قالوا شرطنا أن لا يقطع أمراً ولا يقضى دون جماعة معلومة، وإذا خلوا بإخوانهم قالوا قدم علينا من نحن أولى منه بالتقديم وقد وليناه الأمر على أن يقدمنا ويرفع درجتنا فأخرنا وإذا لقوا الضعفاء قالوا لا تجوز إمامة رجل إذا كان في المسلمين من هو أعلم منه فأفشوا القيل والقال وارتحلوا خارج المدينة وإلى الجبال ليمكنوا من قارب الضعفاء ومن لا بصيرة له ولتتم كلمتهم » (٢٠).

أدت هذه الأحداث إلى انقسام مذهبي خطير داخل الجماعة الإباضية

<sup>(</sup>١٦) الدرجيني : طبقات الإباضية ، مخطوط ، ورقة ٢١ . .

<sup>(</sup>١٧) د . سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربي ، ص ٣٨٩ .

<sup>(</sup>١٨) الدرجيني : طبقات الإباضية ، مخطوط ، ورقة ٢١ ، الباروني : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>١٩) الدرجيني : طبقات الإباضية ، مخطوط ، ورقة ٢١ ، الشماخي : السير ، ص ١٤٦ .

<sup>(</sup>٢٠) ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين في تاهرت ، ص ١٦ ، ( « قارب » هكذا في الأصل ) .

في المغرب الأوسط فأصبح هناك النكار وهم أتباع يزيد بن فندين الذين أنكروا إمامة عبد الوهاب، أما جمهور الإباضية بالمغرب الأوسط وهم مؤيدو عبد الوهاب فسموا بالوهبية نسبة إلى الإمام عبد الوهاب (٢١). وانسلخ النكار عن مجتمع تاهرت وأصبح لهم مكان خاص بهم خارج تاهرت عرف (بكدية النكار) (٢٢).

ظل عبد الوهاب يراقب حصومه بحذر شديد ، وفى تلك الأثناء دبر يزيد بن فندين مؤامرة لقتل عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم ، والتخلص منه نهائيا ، فعمد ابن فندين إلى وضع رجل مسلح داخل صندوق مغلق وتظاهر رجلان من أتباع ابن فندين بأن بينهما خلافاً حول هذا الصندوق وأن كلا منهما لا يأمن صاحبه عليه وأنهما يريدان الاحتفاظ به عند الإمام حتى ينتهى ما بينهما من خلاف واتفق القوم مع صاحبهم الذى بداخل الصندوق على أن ينهض فى الليل فيقتل عبد الوهاب ، وعندما يتمكن من ذلك يؤذن لصلاة الصبح فتكون هذه شرارة ينطلق بعدها أتباع ابن فندين فيضعون السلاح فى أهل المدينة ويستولون على السلطة بالقوة (٢٣) .

وثارت الشكوك في نفس الإمام فالصندوق ثقيل ، وقفله من داخله لذا وضع الإمام في فراشه زقا منفوخا وألقى عليه رداء أبيض ، وفي المساء تحققت شكوك الإمام حيث خرج الرجل من الصندوق ، وظن الزق هو الإمام فضربه بسيفه ، وهنا عاجله الإمام بضربة قاتلة ووضعه في صندوقه وظل القوم حتى الصباح ولم يسمعوا شيئا من صاحبهم ، فاجتمعوا إلى الإمام وقالوا اتفقنا ونريد

<sup>(</sup>٢١) د . السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ، ص ٥٥٢ .

<sup>(</sup>٢٢) ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت ، ص ١٦ ، ( ويذكر الدرجينى أنهم سُموا بالشغبة لإدخالهم شغباً فى الإسلام ، ويقول أيضاً إنهم ألحدوا فى أسماء الله وسُموا الملحدة وسُموا النكاث أيضاً لنكتهم للبيعة بغير حدث ) ، الدرجينى : طبقات الإباضية ، مخطوط ، ورقة ٢٢ .

<sup>(</sup>۲۳) المصدر السابق، ورقة ۲۳، الشماخي : السير، ص ۱٤٩، الباروني : الأزهار الرياضية، ج٢، ص ١٠٤، ١٠٤.

الصندوق وحملوه إلى مأمنهم فوجدوا صاحبهم قتيلا (٢٤) .

وبفشل المؤامرة توقع النكار فتك الإمام بهم فخرجوا من تاهرت وعادوا إليها في جموع تحمل السلاح ، فنهاهم الإمام عن ذلك بواسطة بعض خواصه فقالوا لهم : « ما في امساك السلاح معصية ولا في حمله من بأس والمؤمن بسلاحه وإن رأى الإمام في ذلك معصية فليقنعنا بالحجة » (٢٠) ، فأصدر الإمام أوامره بالاستعداد للحرب ، فازداد الناس خوفا واشتدت وطأة النكار فأكثروا من التعدى حتى اشتغلت الحرب بينهم وبين الإمام وسفكت في هذه الحرب دماء كثيرة الأمر الذي جعل الإمام وأنصاره من الإباضية يطلبون الهدنة مع النكار على أن تكون هذه الهدنة فترة يجرى فيها التحكيم بينهم وبين الإمام ويتولى هذا التحكيم علماء الإباضية المشارقة وذلك عن طريق رسل يمثلون الأطراف المتنازعة تكون مهمتهم الذهاب إلى المشرق والحصول على رأى زعمائه من الإباضية في هذه القضية (٢٦) .

وانطلق رسل الإباضية نحو المشرق يحملون قضية الخلاف إلى علماء الإباضية المشارقة ، ويدور الخلاف في هذه القضية حول موضوعين أساسيين أثارهما يزيد بن فندين وجماعته :

أحدهما: أن على الإمام عبد الوهاب ألا يقطع برأى فى مسألة من المسائل إلا إذا رجع إلى جماعة معلومة تكون بمثابة هيئة استشارية له وهذا ما رفضه عبد الوهاب حين بويع بالإمامة.

**ثانيهما** : أن إمامة عبد الوهاب باطلة من أصلها لأن فى المسلمين من هو أكثر منه علما .

<sup>(</sup>٢٤) أبو زكرياء : السيرة وأخبار الأثمة ، ورقة ١٧ أ ، الدرجيني : طبقات الإباضية ، مخطوط ، ورقة ٢٣ ، ٢٤ ، الشماخي : السير ، ص ١٤٩ .

<sup>(</sup>۲۰) البارونی : الأزهار الرياضية ، ح۲ ، ص ۱۰۵ ، ۱۰۳ .

<sup>(</sup>٢٦) نفس المصدر السابق ، ص ١٠٦ .

والذى تذكره بعض المصادر الإباضية أن رسل الإباضية مروا على مصر وأنهم قابلوا هناك من علماء الإباضية أبا المعروف شعيبا وغيره من علماء الإباضية ، وهناك قاموا بعرض الأمور عليهم (٢٧) . ثم توجهوا بعد ذلك إلى مكة حيث التقوا هناك بعدد من علماء الإباضية منهم أبو عمرو الربيع بن حبيب صاحب كتاب المسند في الحديث ، وأبو غسان مخلد بن معمر الغساني ، ووائل بن أيوب (٢٨) . وأمام هؤلاء جميعا طرحت القضية ثانية وجاء رأى أولئك العلماء من إباضية مكة مؤيدا لموقف عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم وبعثوا برسالة مطولة تضمنت فساد تعليق الإمامة على شرط وجود جماعة تحكم مع الإمام لأن ذلك فيه إيقاف لحدود الله وتعطيل لها ، كما ذكرت الرسالة أنه يجوز تولية رجل من المسلمين وبينهم من هو أعلم منه لأن أبا بكر تولى أمر المسلمين وبينهم من هو أعلم منه لأن أبا بكر تولى أمر المسلمين وبينهم من هو أعلم منه لأن أبا بكر تولى أمر المسلمين وبينهم من هو أعلم منه لأن أبا بكر تولى أمر المسلمين وبينهم

وفى الوقت الذى كان فيه رسل إباضية مكة فى طريقهم إلى عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم كان أبو المعروف شعيب العالم الإباضى المصرى قد خرج من مصر متجها نحو تاهرت كى يستفيد من هذا التوتر الذى أصاب الدولة . فالتقى أولا بالإمام عبد الوهاب وأوضح له أن إمامته صحيحة وأن الشرط الذى وضعه النكار باطل . وإن الإمامة تجوز لأى شخص ولو كان فى المسلمين من هو أعلم منه (٣٠) . ثم حين قابل أبو المعروف يزيد بن فندين – زعيم النكار – أوضح له ضعف موقفه ، وأن عليه أن يستأنف حرب الإمام

<sup>(</sup>۲۷) الشماخي : السير ، ص ١٥٢ ، الباروني : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ١٠٥ ، ١٠٦ .

 <sup>(</sup>۲۸) الدرجینی : طبقات الإباضیة ، مخطوط ، ورقة ۲۲ ، البارونی : الأزهار الریاضیة ، ج۲ ،
 ص ۱۰۲ ، وعن الربیع بن حبیب . انظر : البرادی : الجواهر المنتقاة ، مخطوط ، ورقة ۸۸ .

<sup>(</sup>۲۹) الدرجيني : طبقات الإباضية ، مخطوط ، ورقة ۲۲ ، الباروني : الأزهار الرياضية ، ج۲ ، ص ۱۰۷ .

<sup>(</sup>٣٠) أبو زكرياء : السيرة وأخبار الأئمة ، مخطوط ، ورقة ١٦ أ ، الدرجيني : طبقات الإباضية ، مخطوط ، ورقة ٢٢ .

ثانية قبل أن تعود الرسل من المشرق ، فيقوى من مركز عبد الوهاب (٣١) .

أخذ ابن فندين ومن معه من النكار ينتهزون الفرصة المناسبة للانقضاض على العاصمة تاهرت وفي يوم كان الإمام عبد الوهاب غائبا عن المدينة لقضاء بعض حوائجه فهجم ابن فندين بجيشه على المدينة ، « وكان أفلح بن عبد الوهاب يمشط رأسه وقد ضفر منه نحو الشطر وبقى الشطر فأخذ سلاحه وترسه فوقف على باب المدينة وقد كادوا يدخلونها ونشب إحدى رجليه على العتبة السفلى من باب المدينة فانسلخ رجليه إلى العرقوب وجالدهم حتى لم يبق في مدرقته ما يصلح أن يكون وقاية فأخذ إحدى مصراعى باب المدينة فاتقى به وابن فندين بين يديه يضرب الناس يمينا وشمالا وعلى رأسه بيضتان فضربه فقسمه نصفين فنشب السيف في الصفا من شدة الضربة فلما مات ابن فندين انهزمت أصحابه » (٣٢) . ويذكر كتاب الإباضية أن عدد القتلى بلغ اثنى عشر ألف قتيل ، وجد الإمام عبد الوهاب أكثرهم على باب تاهرت حين عودته إليها فصلى عليهم جميعا رغبة منه في اجتماع كلمة المسلمين في دولته (٣٢) .

ولم تتوقف أعمال النكار عند هذا الحد، ففي أعقاب وصول رسل الإباضية من المشرق بصحة إمامة عبد الوهاب، غضبوا وعبروا عن ذلك الغضب بقتل ميمون بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم ومثلوا بجئته (٣٤) ولكن أحد أبناء ميمون تعرف على قتلة أبيه حين كان يقوم بجباية الخراج من بعض نواحي الدولة الرستمية . وبعض كتاب الإباضية يرون أن عبد الوهاب تصرف بطريقة مثالية نحو الجناة إذ عمد إلى البحث عنهم حتى اتضح ارتكابهم لهذه الجريمة

<sup>(</sup>٣١) الباروني : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ١٠٨ ، ١٠٩ . ١١٠ .

<sup>(</sup>۳۲) الشماخي : السير ، ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٣٣) أبو زكرياء: السيرة وأخبار الأثمة، مخطوط، ورقة ١٨ أ، الدرجيني: طبقات الإباضية، مخطوط، ورقة ٢٤، الشماخي: السير، ص ١٥٠، الباروني: الأزهار الرياضية، ج٢، ص ١١١.

<sup>(</sup>٣٤) الدرجيني : طبقات الإباضية ، مخطوط ، ورقة ٢٥ .

بالحجة القوية ، فأرسل في طلبهم فرفضوا الامتثال لأوامره واحتموا بمن كان معهم من بقايا ابن فندين من النكار . ولذلك اتخذ الإمام عبد الوهاب من هذه الحادثة ذريعة لتقليم أظافر النكار وكسر شوكتهم فأرسل إليهم جيشا بقيادة ابن ميمون ، فقتل الجناة ، وقتل من النكار عددا كبيرا فضعف أمرهم ولم تعد لهم تلك الخطورة التي تهدد عبد الوهاب (٣٥) . إلا أن الذي يلاحظ أن حركة النكار خلقت وضعا جديداً في الدولة الرستمية ، فقد أعطت حركة النكار الفرصة لجماعات الواصلية من المعتزلة من أهل المغرب أن يناقشوا مسألة الإمامة في الدولة الرستمية باعتبارهم من رعايا هذه الدولة وهذا ما جعل بقايا النكار ينضمون إلى هؤلاء الواصلية في حركتهم ، وأصبحت حركة الواصلية المشكلة الثانية التي تهدد الجبهة الداخلية في الدولة الرستمية بعد ثورة يزيد بن فندين .

#### ثانياً : ثورة الواصلية :

كانت جماعات الواصلية تؤلف حزبا قويا في الدولة الرستمية فهم ينتسبون إلى واصل بن عطاء الغزال رأس المعتزلة (٣٦) ، ويقدر عددهم في الدولة الرستمية بثلاثين ألفا يعيشون في بيوت كبيوت الأعراب يحملونها (٣٧) وقد انتشر مذهبهم إلى الشمال من تاهرت ما بين مدينة مستغانم ووهران ، وإلى الجنوب من تاهرت في ( تيلغمت ) وفي بعض المناطق الصحراوية ، وفي وادى ميزاب كما انتشرت هذه الجماعات من الواصلية أيضا وبأعداد كبيرة في شمال المغرب الأقصى في وليلي ، وكان رئيسهم هناك هو اسحاق بن محمد الأوربي (٣٨) ، وكانت هذه الجماعات تتمتع بقدر كبير من الحرية الفكرية في ظل الدولة الرستمية ، فاستطاعوا بذلك أن

<sup>(</sup>٣٥) نفس المصدر السابق، ونفس الصفحة، الشماخي : السير، ص ١٥٣، ١٥٤، الباروني : الأزهار الرياضية، ج ٢، ص ١١٤، ١١٥.

<sup>(</sup>٣٦) البغدادى : الفَرق بين الفِرق ، ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٣٧) البكرى: المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، ص٦٧.

<sup>(</sup>٣٨) دبوز : تاريخ المغرب الكبير ، ج ٣ ، ص ٤٨٠ .

يدعوا لمذهبهم وأن يحتجوا له وأن يناظروا من يريدون حتى ولو كان إمام الدولة نفسته (٣٠) .

ويعزى خروج الواصلية على الإمام عبد الوهاب ، إلى أنهم غضبوا لمقتل يزيد بن فندين (٤٠)، باعتباره من بنى يفرن التى هى فرع من زناتة التى ينتمى إليها معظم الواصلية ، ويؤكد ذلك انضمام بقايا النكار بعد مقتل يزيد بن فندين إلى هؤلاء الواصلية ، وخاصة الموجودين منهم فى شمال تاهرت (٤١) .

ولم يكن هذا هو السبب الوحيد لثورة الواصلية على الإمام عبد الوهاب ، فقد كانت هناك مؤثرات خارجية دفعت الواصلية إلى الثورة ، وتظهر هذه المؤثرات واضحة عندما اتجه الإمام إدريس الأكبر بجيوشه نحو تلمسان سنة (  $^{47}$  ه /  $^{47}$  م )  $^{49}$  . وهى إذ ذاك قاعدة المغرب الأوسط  $^{49}$  وبها من القبائل مغراوة وبنى يفرن  $^{43}$  . وتمكن إدريس الأكبر من إخضاع أميرها محمد بن خزر بن صولات المغراوى الذى طلب من إدريس الأكبر الأمان واعترف بإمامته  $^{49}$ .

<sup>. (</sup>٣٩) الشماخي : السير ، ص ١٥٥ ، ١٥٦ ، الباروني : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ١١٧ ، دبوز : تلويخ المغرب الكبير ، ج ٣ ، ص ٤٨١ .

<sup>(</sup>٤٠) د . السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ، ص ٥٥٣ .

<sup>(</sup>٤١) الدرجيني : طبقات الإباضية ، مخطوط ، ورقة ٢٥ ، دبوز : تاريخ المغرب الكبير ، جـ ٣ ، ص ٤٨٤ .

<sup>(</sup>٤٢) ابن أنى ذرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس ، ت : محمد الهاشمى الفيلالى ، ط . المطبعة الوطنية بالمغرب ١٩٣٦ ، ص ٢٢ ، د . حسن على حسن : دولة الأدارسة بالمغرب ، رسالة ماجستير بكلية دار العلوم ١٩٦٧ ، ص ١١٨ .

<sup>(</sup>٢٣) البكرى : المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب ، ص ٧٦ .

 <sup>(</sup>٤) أَن أَن ذَرع: الأنيس المطرب، ج ١، ص ٢٢.

<sup>(</sup>١٥) اس خلدون : العبر ، ط . مؤسسة الأعلمي ببيروت ، ج ٤ ، ص ٧ ، د . حسن على حسن : دولة الأدارسة بالمغرب ، ص ١١٨ .

وقد قام أمراء تلمسان من مغراوة وبنى يفرن بعد خضوعهم لسلطان الأدارسة بمحاولات لضم أجزاء من الدولة الرستمية إلى دولة الأدارسة التابعين لها . وعند ابن خلدون نص يؤيد هذا ، يقول ابن خلدون : « ولم يزل الملك فى بنى رستم هؤلاء بتاهرت ، وحازتهم جيرانهم من مغراوة وبنى يفرن على الدخول فى طاعة الأدارسة لما ملكوا تلمسان وأخذت بها زناتة من لدن ثلاث وسبعين ومائة » (٢٦) ، وقد تكاتفت الجهود فى هذا الشأن مع زعيم الواصلية فى المغرب الأقصى إسحاق بن محمد بن عبد الحميد الأوربي لإثارة واصلية المغرب الأوسط على حكامهم من الرستميين ، وقد حدثت مكاتبات بين إسحاق الأوربي وبين هؤلاء الواصلية بالمغرب الأوسط (٢٠) ، وجاء مقتل يزيد بن فندين فرصة لتدخل الواصلية وإثارة الجدل مرة ثانية حولة إمامة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم ، ولم يقف الأمر بهم عند حد الجدل بل جمعوا جيوشا عظيمة اقتربت من تاهرت ودارت بين الفريقين معارك كانت الحرب فيها سجالا بين الطرفين (٨٤) .

وفى ضوء هذه الأحداث رأى عبد الوهاب أن يطلب المساعدة من إباضية جبل نفوسة (٤٩). وكان الإباضية بجبل نفوسة يتمتعون بنوع من الاستقلال الذاتى عن نفوذ الدولة العباسية منذ زمن أبيه عبد الرحمن بن رستم. وفي عهد عبد الوهاب ازدادت الصلات بينه وبين إباضية هذا الجبل قوة (٥٠). تقول رواية الشماخي إن عبد الوهاب طلب من أهل الجبل أربعمائة نفر. مائة من الفرسان للمبارزة، ومائة مفسر، ومائة متكلم ومائة فقيه عالم بفنون الجلال والحرام

<sup>(</sup>٤٦) ابن خلدون : العبر ، ط . مؤسسة الأعلمي ببيروت ، ج ٦ ، ص ١٢١ ، ١٢٢ . .

<sup>(</sup>٤٧) الباروني : الأزهار الرياضية ، - ٢ ، ص ١١٦ ، ١١٧ ، د . حسن على حسن : دولة الأدارسة بالمغرب ، ص ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٤٨) الباروني : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ١١٧ .

<sup>(</sup>٤٩) الشماخي: السير، ج٢، ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٥٠) د . إحسان عباس : تاريخ ليبيا ، ص ٥٦ .

( لأن الواصلية معهم عالم عيا من هناك في الكلام وفيهم شاب لا يبارزه أحد إلا قتله ، (١٥) والغريب في هذه الرواية أن هذه الأعداد المطلوبة لا تنسجم مع ما أرسلته إباضية نفوسة فعلا لمساعدة عبد الوهاب ، إذ أرسلت له نفوسة أربعة أقراد بدلا من أربعمائة وهم محمد بن يانس ، ومهدى النفوسي ، وأبو الحسن الأبدلاني ، وأبوب بن العباس (٢٥) . ولكن يبدو أن هذه الرواية أرادت أن تضفى الثناء على هؤلاء الأربعة وتقول أن الواحد منهم كان يعدل مائة (٥٠) . وعند الدرجيني رواية تخفف من حدة هذه المبالغة في رواية الشماخي يقول الدرجيني : « فلما رأى الإمام (عبد الوهاب) ما نزل به منهم (الواصلية ) وأن حربهم مقيم أرسل إلى أهل جبل نفوسة يستمدهم طالبا منهم جيشا نجيبا يكون فيهم رجل مناظر عالم بفنون الرد على المخالفين ورجل عالم بفنون التفاسير ورجل شجاع يستعد لمبارزة الواصلي (٤٥) .

وكان الإمام عبد الوهاب ينتظر قدومهم بفارغ الصبر حتى أنه وعد أن من أتاه بخبر وصولهم أعتقه وأخرجه حرا ، وكان من بين الغلمان غلام أعرج ، فلما رأى الغلمان يتسابقون يوما إلى الإمام ، فعلم أن ذلك من قدوم نفوسة . فأحبر الإمام بقدومهم فخرج حرا ، فلما بشر الغلمان الإمام عبد الوهاب ، قال لهم فاز بها الأعرج ، وأرسلت مثلا (٥٠) .

وعلى الفور اجتمع عبد الوهاب بوفد نفوسة وقال لعالمهم الملقب بمهدى النفوسى : « وقع بينى وبين المعتزلى فى مناظرتى له كذا وكذا فذكر ما وقع بينهما من الحديث فكلما زاغ المعتزلى عن الحق وحاد عن الصواب قال مهدى ها هنا

<sup>(</sup>٥١) الشماخي : السير ، ص ١٥٤ ، ١٥٥ ( « عيا » هكذا في النص ) .

<sup>(</sup>٥٢) الشماخي : السير ، ص ١٥٥ .

<sup>(</sup>٥٣) د . إحسان عباس : تاريخ ليبيا ، ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٤٥) الدرجيني : طبقات الإباضية ، مخطوط ، ورقة ٢٥ .

<sup>(</sup>٥٥) أبو زكرياء : السيرة وأخبار الأئمة ، مخطوط ، ورقة ٢٠ أ ، الشماخي : السير ، ص ١٥٥ .

ذهب عن الالتزام وها هنا لبس بالشبهة حتى أطلعه على مكامنه وما لبس به  $(^{\circ})$ .

و لما تأكد الإمام عبد الوهاب من تمام استعداداته للقاء الواصلية دعاهم إلى المناظرة فاستعد الفريقان وجمع كل منهما جموعه ، وتقدم الإمام عبد الوهاب من الصفوف ومعه جماعة من بينهم مهدى النفوسي ومحمد بن يانس فتناظر مهدى النفوسي مع عالم الواصلية حتى غاصا في كلام لم يفهمه الحاضرون ، وتمادى بهم الحديث والمناظرة حتى أفحم مهدى عالم الواصلية فكبر الحاضرون من أتباع عبد الوهاب ، وعلى أثر ذلك نشب قتال ضارى بين الإباضية وبين الواصلية استطاع فيه أيوب بن العباس أن يقتل فارس الواصلية ، وبمقتله انهزمت جماعات الواصلية ، وعاد بعضهم إلى طاعة الإمام والبقاء داخل نطاق الحكم الرستمي (٥٥) ، والبعض الآخر كونوا لهم بعض الإمارات مثل إمارة (ايزرج) بجانب تاهرت ، كا كان منهم من توجه إلى المغرب الأقصى والتف هناك حول زعيمه المعتزلي إسحاق بن منهم من توجه إلى المغرب الأقصى والتف هناك حول زعيمه المعتزلي إسحاق بن أررهون ) (رهون ) (٥٠) . ويمثل القضاء على حركة الواصلية خطوة هامة للمحافظة على حدود الدولة الرستمية الغربية فقد أوقف الأدارسة عند حدود تلمسان ، وأكد سلطان الدولة الرستمية على ما يلى تلمسان شرقا من أراضي المغرب الأوسط .

## ثالثاً : ثورة مزاتة وسدراتة :

لم تكن هذه الأحداث السابقة هي كل ما واجه عبد الوهاب بن عبد الرخمن بن رستم ، فالنكار ما زالت بقاياهم تحاول إثارة الشغب في الدولة

<sup>(</sup>٥٦) نفس المصدر السابق، ص ١٥٥، ١٥٦.

<sup>(</sup>٥٧) الشماخي : السير ، ص ١٥٦ ، ١٥٧ .

<sup>(</sup>٥٨) محمد بن تاويت: دولة الرستميين أصحاب تاهرت، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد، ص ١١٤، ١١٥.

عن طريق الدعوة السرية التي قاموا بها بعد هزيمتهم أمام عبد الوهاب ، لأنهم لم يكونوا من القوة بحيث يمارسون ذلك علنا خوفا من بطش الإمام بهم . ورأى النكار في أشهر الربيع فرصة عظيمة لكسب الأنصار والمؤيدين لهم ، ففي أشهر الربيع تكون تاهرت وما حولها مناطق رعوية مليئة بالعشب ، وإلى هذه المناطق تأتى قبائل مزاتة وسدراتة وغيرها للانتجاع والرعى ، وبعد انتهاء موسم رعيهم يدخل وجوههم ورؤساؤهم مدينة تاهرت ، فيبرهم أهلها ويكرمونهم ، ويقضون عدخل بعد ذلك إلى بلادهم (٥٩) .

وإلى هذه الحقائق الهامة أشار ابن الصغير بقوله: « إن قبائل مزاتة وسدراتة وغيرهم؛ كانوا ينتجعون من أوطانهم التي هم بها من المغرب وغيرها في أشهر الربيع إلى مدينة تاهرت وأحوازها لما حولها من الكلأ وغيره ... وكانوا إذا انتجعوا دخل وجوههم ورؤساؤهم المدينة فيبرون ويكرمون ثم يخرجون إلى شياههم وبعيرهم فيقيمون بها إلى ظعنهم » (٢٠).

استغل النكار هذه الفرصة لتأليب هذه القبائل الوافدة على تاهرت ، وقاموا بدعوة سرية وعلى نطاق واسع بين رؤساء هذه القبائل وأفرادها فقالوا لهم « إن الأمور قد تغيرت والأحوال قد تبدلت قاضينا جائر وصاحب بيت مالنا خائن وصاحب شرطتنا فاسق وإمامنا لا يغير من ذلك شيئا وقد جاء الله بكم فادخلوا إلى هذا الإمام واسألوه عن قاضيه وصاحب بيت مالنا وصاحب شرطتنا وأن يولى علينا خيارنا فأجابوهم إلى ما يسألون » (٦١) .

فذهب وفد من رؤساء هذه القبائل إلى عبد الوهاب وقالوا له « إن رعيتك قد ضجت من قاضيك وصاحب بيت مالك والقائم بشرطتك فاعزلهم عنهم وولى

 <sup>(</sup>٩٩) ابن الصغير: سيرة الأثمة الرستميين في تاهرت، ص ١٧، الباروني: الأزهار الرياضية،
 ٣٠٠ ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٦٠) ابن الصغير : سيرة الأثمة الرستميين في تاهرت ، ص ١٧ .

<sup>(</sup>٦١) قفس المصدر السابق ، ص ١٨ .

عنهم خيارهم فقال عبد الوهاب: جزاكم الله من وفد خيراً . . الأمر إليكم قدموا من رأيتم وأخروا من رأيتم » (٦٢) وبعد خروجهم من عنده استشار عبد الوهاب وجوه رجاله وقواده وأهل بطانته في هذا الأمر فقالوا له إنك لو استجبت إلى مطالبهم فلا بأس أن يطلبوا منك ما هو أكثر من ذلك فيقولون لك: « إن المسلمين قد نقموا عليك أشياء أو على ولديك فإن أجبتهم إلى ذلك شكروك وحمدوك وإن أبيت لهم من ذلك خلعوك ونبذوك ثم لا تأمن لو أجبتهم إلى كل ما سألوك أن يأتوك فيقولون لك إن المسلمين في ابتداء أمرك لم يجتمعوا عليك فانخلع واردد إليهم أمرهم » (٦٣) .

وأحس الإمام بحرج موقفه فقد وعد رؤساء سدراتة ومزاتة بعزل القاضى وصاحب بيت المال والقائم بأعمال الشرطة وتولية غيرهم، ولكنه استطاع التخلص من هذا المأزق في اليوم التالي، فقال لهم هو ومن معه من خاصته: « أنه لا يجب عزل القاضى ولا صاحب بيت المال إلا بجرحة تظهر عليه ولا يجب عزل القضاة ببغى البغاة وسعى السعاة » (٢٤) فقالوا للإمام: لم يكن هذا اتفاقنا بالأمس وخرجوا من عنده متوجهين إلى الكدية المعروفة بكدية النكار وأقسموا على ضرورة عزل من سألوا عزلهم ومحاكمة عبد الوهاب (٢٥).

ولم يجد عبد الوهاب بدا من محاربتهم والقضاء على حركتهم حاصة وأن الصلة أصبحت قوية بينهم وبين النكار أعدائه القدامي هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن قبيلة مزاتة كما يقول ابن حوقل لها انتاء قوى لمذهب الاعتزال على رأى واصل بن عطاء (٢٦).

وجه عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم الإنذار إلى تجمعات مزاتة

<sup>(</sup>٦٣) نفس المصدر السابق، ونفس الصفحة.

<sup>(</sup>٦٤) نفس المصدر السابق ، ص ١٩ .

<sup>(</sup>٦٥) نفس المصدر السابق ، ص ١٩ ، ٢٠ .

<sup>(</sup>٦٦) ابن حوقل : صورة الأرض ، ص ٩٤ .

وسدراتة ومن معهم من النكار بالالتزام بالطاعة فلم يستجيبوا له فخرج إليهم عبد الوهاب في قوات ضخمة قضت على حركتهم أما ما بقى من هذه القبائل فقد فر إلى مواطنهم (٦٧). أما النكار فإن معظمهم انحاز إلى جبال الأوراس حيث ظلوا معتصمين بها حتى نهاية الدولة الرستمية (٦٨).

ونجح عبد الوهاب فى القضاء على هذه الحركة وتوطدت دعائم دولته الأمر الذى جعل ابن الصغير يقول: «ثم اشتد أمر عبد الوهاب وقوى عليه وانتقل من حال الإمامة إلى حال الملك » (٦٩).

#### رابعاً : عصيان قبيلة هوارة :

كانت سياسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم الحيلولة بين المصاهرات التى تقوم بين القبائل الكبرى فى دولته وذلك كجزء من سياسته فى تأمين الجبهة الداخلية للدولة ، وقد حارب عبد الوهاب مثل هذه التحالفات بنفس الأسلوب الذى اتبعته هذه القبائل ، ومما يذكر فى هذا الشأن أن قبائل هوارة التى كانت تقيم بإزاء تاهرت ، كان لهم رؤساء مقدمون يقال لهم الأوس ويعرفون أيضاً ببنى مسالة وكان لدى أحد رؤساء قبيلة لواتة ابنة جميلة ، فأراد مقدم بنى مسالة أو رئيسهم أن يصاهر لواتة ، وبذا تصبح مصالح القبيلتين واحدة وينعقد التحالف بينهما (٧٠).

وقد فطن عبد الوهاب إلى خطورة هذه المصاهرة « فأرسل عبد الوهاب إلى الرجل فأحضره فأجلسه وخطب إليه ابنته فزوجه إياها فاتصل ذلك بالأوس

<sup>(</sup>٦٧) ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين في تاهرت ، ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٦٨) محمد بن تاويت : دولة الرستميين في تاهرت ، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد ، ص ١١٤ .

<sup>(</sup>٦٩) ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين في تاهرت ، ص ٢٠ .

 <sup>(</sup>٧٠) ابن الصغير: سيرة الأثمة الرستميين في تاهرت، ص ٢٠، الباروني: الأزهار الرياضية،
 ج١، ص ١٣٣٠.

فقال: عمل على بجارية خطبتها ورضى إلى بتزويجها فانتزعها منى بسلطانه » (٧١).

وغضب مقدم الأوس وغضبت معه عشيرته وأقسم ألا يقيم بتاهرت فارتحل عنها حتى نزل بوادى هوارة بينه وبين تاهرت نحواً من عشرة أميال أو أكثر ، وانضم إليهم كثير من الخارجين على الإمام ، وبدأت هذه الجماعات من هوارة تقوم ببعض أعمال العنف ضد مواطني الدولة ، فقتلوا ولداً للبغال عند موضع يقال له « شرات » بالقرب من نهر أبي سعيد (٢٧) ، وقام أتباع عبد الوهاب بتفقد القتيل وذلك تبعاً لمبادئهم التي تنص على عدم محاربة خصومهم إلا إذا ثبت أنهم استحلوا الأموال ، وقد وجدوا خاتم ولد البغال مفقوداً ، هنا كبروا وقالوا : « قد استحلوا الأموال وحل قتالهم ( بنو مسالة ومن معهم ) ثم أخذوا في التهيئ للحرب والخروج إلى عدوهم فاجتمع إلى عبد الوهاب أمم كثيرة وخلق عظيم » (٢٢) .

والتقي الفريقان عند نهر أسلان وقد أبلى أفلح بن عبد الوهاب في هذه الحرب بلاء عظيما ، فكان عبد الوهاب كلما نظر في اتجاه وجد فارساً يقاتل بشجاعة فيسأل عن الفارس « فيقال له ابنك أفلح قال : لقد استحق أفلح الإمامة فكان أول يوم عقدت له الإمامة » (٧٤) .

وانتهت المعركة وهزمت جموع الأوس هزيمة فادحة ورحلت بقاياهم إلى جبل ينجان (٧٥). وهكذا بذل عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم جهوداً مضنية للاحتفاظ بوحدة الدولة الرستمية وتوطيد دعائمها وتمكن بفضل هذه الجهود من القضاء على الفتن والثورات الداخلية.

<sup>(</sup>٧١) ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين في تاهرت ، ص ٢١ .

<sup>(</sup>٧٢) نفس المصدر السابق، ونفس الصفحة، الباروني : الأزهار الرياضية، ج ٢، ص ١٣٣.

<sup>(</sup>٧٣) ابن الصغير: سيرة الأثمة الرستميين، ص ٢٢.

<sup>(</sup>٧٤) المصدر السابق ، ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٧٥) نفس المصدر السابق ، ص ٢٣ .

#### خروج الإمام للحج:

يذكر الشماخي أن الإمام عبد الوهاب – بعد أن استقرت أوضاع الدولة الرستمية اعتزم السفر لأداء فريضة الحج (٢٦). فاستخلف ابنه أفلح على تاهرت وخرج مستصحباً زوجته وجمعاً كبيراً من رجال دولته ومضى بهم نحو المشرق (٧٧)، متخذاً الطريق الصحراوية المارة بقسطيلية وجبل دمر الواقع إلى الجنوب من مدينة قابس وإلى الشمال الغربي من جبل نفوسة (٨٨) ولكن الإباضية في شرق الدولة منعوا الإمام من مواصلة السفر للحج خوفا من أن يقبض العباسيون عليه وطلبوا منه أن يستشير علماء الإباضية المشارقة في هذا الأمر. فأرسل عبد الوهاب رجلا نفوسيا من أهل تمزدا إلى أبي عمر الربيع بن حبيب فأرسل عبد الوهاب رجلا نفوسيا من أهل تمزدا إلى أبي عمر الربيع بن حبيب إلى الحج. فأجابه الربيع من كان مثلك في العناية بأمور المسلمين وحمل أماناتهم وخاف على نفسه من المسودة أن يبعث بحجة وهو حي ، وأجابه ابن عياد أن من كان على هذه الصفة فلا حج عليه لأن شرط الحج أمان الطريق فلما قدمت عليه رسله أخذ بقول الربيع فأرسل رجلا من أهل تمزدا يحج عنه (٢٩).

ويشك البعض فى أن يكون هدف الإمام من هذه الرحلة هو الحج بدعوى أن الإمام أقام فى بنى زمور مدة امتدت إلى سبع سنوات ، وأن أحداثا هامة حدثت خلال وجود عبد الوهاب فى هذه المناطق ، وأنه شارك فيها بنفسه (^^) . وقد آثر عبد الوهاب أن يبقى فى أقاليم الدولة الشرقية لينظم الأوضاع بها خاصة وأن مناطق جديدة بأكملها قد انضمت إلى الدولة الرستمية .

<sup>(</sup>٧٦) الشماخي: السير، ص ١٥٩.

<sup>(</sup>۷۷) البارونی : الأزهار الریاضیة ، ج ۲ ، ص ۱۳۷ ، د . السید عبد العزیز سالم : المغرب الكبیر . ص 202 ، ۵۵۰ .

<sup>(</sup>٧٨) نفس المرجع السابق . ص ٥٥٥

<sup>(</sup>٧٩) الشماخي : السير . ص ١٥٩

<sup>(</sup>٨٠) د . السيد عبد العزيز سالم مغرب الكبير . ص ٣٩١

## ٤ - تدعيم الجبهة الشرقية للدولة :

#### (١) انضمام جبل دمر للدولة الرستمية:

كان جبل دمر هو أول المناطق التي نزل بها الإمام عبد الوهاب وتسكن هذا الجبل قبائل دمر الزناتية ، ومع أنهم من الإباضية إلا أن استقرارهم بالقرب من إفريقية – ركيزة النفوذ العباسي في المغرب – جعلهم يفضلون حياة الاستقلال عن الدولة الرستمية حتى لا يتعرضوا لضربات العباسيين (٨١).

نزل الإمام فى ضيافة أهل الجبل أياما ، وفى أثناء ذلك دعاهم الإمام عبد الوهاب إلى الانضمام إلى دولته ، فبايعوه وانضموا إليه واعترفوا بإمامته عليهم وقدموا له البيعة مباشرة ، فولى عليهم شيخا صالحا منهم يدبر شئونهم يعرف بمدرار (٨٢) . وبنى هناك مسجدا ومصلى ، والمسجد مشهور باسم مسجد عبد الوهاب ، وقد أقامه فى موضع يقال له (تلالت) من هذا الجبل (٨٣) .

#### (ب) زيارة الإمام لجبل نفوسة:

مضى الإمام بعد ذلك إلى جبل نفوسة الذى يتصل اتصالا وثيقا بجبل دمر (١٤٠). ويعتبر هذا الجبل معقلا هاما من معاقل الدولة الرستمية فأهل الجبل كلهم من الإباضية ، وهم لا يدينون بالطاعة لأحد غير إمام تاهرت وفي ذلك يقول اليعقوبي : « لا يؤدون خراجا إلى سلطان ولا يعطون طاعة إلا إلى رئيس لهم بتاهرت وهو رئيس الإباضية يقال له عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم » (٥٠٠)

<sup>(</sup>٨١) د . انسيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ، ص ٥٥٥ .

<sup>(</sup>٨٢) الدرجيني : طبقات الإباضية ، مخطوط ، ورقة ٢٩ ، الباروني : الأزهار الرياضية ، ٢ ، ص ١٣٧ .

<sup>(</sup>٨٣) نفس المصدر السابق ، ص ١٣٨ ، الشماخي : السير ، ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>٨٤) ابن سعيد : كتاب الجغرافيا ، ت : إسماعيل العربى ، ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>٨٥) اليعقوبي . كتاب البلدان ، ص ٣٤٦ .

ويذكر البكرى أن قبائل هذا الجبل إذا تداعت للقتال فإنها تستطيع أن تجند للحرب ستة عشر ألف مقاتل (٨٦) وهذه الكثرة العددية كان لها أثرها في الحفاظ على كيان الدولة الرستمية كقوة سياسية في بلاد المغرب .

أقام الإمام عبد الوهاب بجبل نفوسة سبع سنوات واتخذ من قرية (ميرى) مقرا له وبنى بها مسجده وكان غاية فى الاتساع والترتيب والصنعة ( $^{(V)}$ ) وقد شهد هذا المسجد لعبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم جهودا ثقافية رائعة حيث عقدت حلقات الدراسة للطلاب الذين تعاقبوا على الإمام ينهلون من علمه . ويقال : إن موضوع الصلاة قد استأثر بكثير من اهتام عبد الوهاب طيلة هذه السنوات السبع ( $^{(A)}$ ) ولقد ظهر فى جبل نفوسة جيل من العلماء الذين حملوا شعلة العلم فى عصر الرستميين ، ومن هؤلاء العلماء مهدى النفوسى ، ومحمد بن يانس ، وأبو الحسن الأبدلاني ، وعمروس بن فتح ، ويعقوب بن أفلح ، وأبو عبيدة عبد الحميد الجناواني ، ومعبد الجناواني ( $^{(A)}$ ).

#### (ح) حصار طرابلس:

ومن جبل نفوسة كان عبد الوهاب يراقب الأحداث المضطربة في طرابلس التي استشرت فيها حوادث الشغب ، نتيجة للخلافات القبلية التقليدية بين القيسية واليمنية والتي حاول الأمير الأغلبي إبراهيم بن الأغلب معالجتها بشتى الوسائل حتى أنه استعان بجند مصر في قمع هذه الفتن دون جدوى . فلجأ عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب – نائب طرابلس – إلى الإستعانة بالبربر لمواجهة الموقف المتأزم ، ولكن هذه الجهود فشلت هي الأخرى وعمت الفوضي أنجاء طرابلس ،

<sup>(</sup>٨٦) البكرى : المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب . ص ٩٠ .

<sup>(</sup>۸۷) الشماخي : السير ، ص ۱۵۹ ، الباروني : الأزهار الرياضية ، ج ۲ ، ص ۱٤۲ ، ۱٤۲ .

<sup>(</sup>۸۸) الدرجینی : طبقات الإباضیة ، مخطوط ، ورقة ۲۹ ، البارونی : الأزهار الریاضیة ، ج ۲ ، ص ۱٤۲ ، علی یحیی معمر : الإباضیة فی موک لتاریخ ، ج ۲ ، القسم الأول ص ۸۷ .

<sup>(</sup>۸۹) د . السيد عبد العزيز سالم : المغرب لكبير ، ص ٥٧٥

وقام البربر بثورة على جند المدينة وعلى العرب عموما بما فيهم نواب بنى الأغلب فثارت هوارة فى وجه الأغالبة (٩٠). ويبدو أن الذى شجعها على ذلك ، وجود عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم فى جبل نفوسة ، القريب من طرابلس (٩١). فالمسافة بين جبل نفوسة وطرابلس كما يذكر الجغرافيون القدامى لم تكن أكثر من مسيرة ثلاثة أيام (٩٢).

خرج جند الأغالبة من طرابلس لإخماد ثورة هوارة ، والتقى الجند بمجموع هوارة عند وادى الرمل (٩٣) ، ولكن هوارة استطاعت أن تسحق جند الأغالبة وجعلتهم يفرون أمامها إلى طرابلس وتبعتهم هوارة حتى دخلت طرابلس وهدمت أسوارها ، ويصور ابن الأثير هذه المعركة بقوله : « فثارت هوارة بطرابلس فخرج الجند والتقوا واقتتلوا فهزم الجند إلى المدينة فتبعهم هوارة ، فخرج الجند هاربين إلى الأمير إبراهيم بن الأغلب ودخلوا المدينة فهدموا أسوارها » (٩٤) .

وصلت أنباء الثورة إلى مسامع إبراهيم بن الأغلب فسير إليها ابنه أبا العباس عبد الله في ثلاثة عشر ألف جندى ، وتمكن عبد الله من إلحاق الهزيمة بهوارة ، وقتل منها عددا كبيرا وتمكن من دخول طرابلس وبناء سورها (٩٥) . ورأى عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم أن هزيمة هوارة على هذا النحو اعتداء

<sup>(</sup>٩٠) د . محمود إسماعيل عبد الرازق : الأغالبة سياستهم الخارجية ، مكتبة سعيد رأفت . ١٩٧٢ ، ص ٣٤ . . .

<sup>(</sup>٩١) د . السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ، ص ٥٥٥ .

<sup>(</sup>٩٢) البكرى : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب ، ص ٩ ، ابن سعيد : كتــاب الجغرافيــا : إسماعيل العربي ، ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>۹۳) الشماخي : السير ، ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>٩٤) ابن الأثير: الكامل، ج٦، ص ٩٧.

<sup>(</sup>٩٥) نفس المصدر السابق، ونفس الصفحة.

صارخ من الأغالبة عل مواطني دولته فأعد الجيوش وجمع القوات وتقدم بها لحصار طرابلس ، وتمكن عبد الوهاب من فرض حصار قوى على المدينة سنة ( ١٩٦ ه / ٨١١ م ) (٩٦) . وقد وجد عبد الوهاب متاعب كثيرة في أثناء الحصار بسبب عدم التكتم على الخطط العسكرية في معسكره الأمر الذي جعله يكتفي بمشورة وزيره مزوار بن عمران فقط دون غيره من القادة (٩٧) . ورغم هذه المتاعب التي عاني منها عبد الوهاب فإن أبا العباس عبد الله لم يجرؤ على فتح أبواب المدينة والخروج منها للقاء عبد الوهاب ، وإنما سد أبواب المدينة كلها ، وكان يقاتل من باب واحد هو باب هوارة ، وظل القتال يدور على هذا النحو حتى وقاة إبراهيم بن الأغلب الذي كان قد عهد بالإمارة إلى ابنه عبد الله ، وقام زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب بأخذ العهود والمواثيق على الجند، وأرسل إلى أخيه عبد الله رسالة يخبره بموت أبيه وبأن الإمارة انتقلت إليه (٩٨) ولكن الرسول والرسالة وقعا في أيدي جند عبد الوهاب ويروى ذلك ابن الأثير فيقول: « فأخذ البربر الرسول والكتاب ودفعوه إلى عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم ، فأمر بأن ينادى عبد الله بن إبراهيم بموت أبيه (٩٩) وأمام هذه الظروف لم يجد عبد الله بن إبراهم بن الأغلب بدا من عقد الصلح مع الإمام عبد الوهاب، وجاءت شروط هذا الصلح اعترافا من دولة الأغالبة - الممثل الشرعي للخلافة العباسية في بلاد المغرب - بالسيادة الرستمية على المناطق الداخلية من طرابلس إذ كانت أهم بنود هذا الصلح أن يكون للأغالبة السيادة على مدينة طرابلس والبحر. أما ما كان خارجا على ذلك فهو لعبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم (۱۰۰).

<sup>(</sup>٩٦) نفس المصدر السابق ، ونفس الصفحة ، الشماخي : السير ، ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>٩٧) نفس المصدر السابق، ونفس الصفحة.

<sup>(</sup>۹۸) ابن الأثير : الكامل ، جـ ٦ ، ص ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٩٩) نفس المصدر السابق . ونفس الصفحة .

<sup>(</sup>١٠٠) نفس المصدر السابق. ونفس الصفحة

وبهذه المعاهدة قوى مركز الإمام الرستمى عبد الوهاب في الجهات الشرقية للدولة الرستمية ، ولم يتوان هذا الإمام عن انتهاز أية فرصة لتوطيد دعائم دولته فنراه بعد ما صالح الأغالبة في طرابلس ، يتطلع إلى المناطق التي يسود فيها المذهب الإباضي ليضمها إلى الدولة ، ويعين الولاة والعمال عليها من قبله ، فأرسل سلمة بن قطفان الزواغي إلى قابس ، فحاصرها وشدد عليها الحصار حتى استولى عليها ، وضمها إلى الدولة الرستمية وكانت ضمن نفوذ الأغالبة ، ثم تقدم ذلك القائد إلى ما يلى قابس من القرى والجبال والقبائل يخضعها لسلطان الرستميين كمطماطة ، وزنزقة ، ودمر وزواغة وجزيرة جربة (١٠١) .

وأخذ الإمام عبد الوهاب فى رصد عماله على هذه النواحى الجديدة وغيرها مما بسط الرستميون نفوذهم عليها . فجعل سلام بن عمرو اللواتى على مدينة سرت ونواحيها ، وسلمة بن قطفان الزواغى على مدينة قابس ومحمد بن إسحاق الخزرى على نفزاوة ، ووكيل بن دراج النفوسى على مدينة قفصة أما جارون بن القمرى ، ونهدى بن عاصم الزناتى وبيران اليزمرتنى المزاتى فيرجح أنهم كانوا عمالا للإمام عبد الوهاب على غدامس وزويلة وتوزر (١٠٢) .

وقصارى القول فإن عبد الوهاب استطاع عن طريق المعاهدة التي عقدت بينه وبين أبي العباس عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب أن يفرض واقعا جديدا على الأغالبة ، فجعل خط الحدود في دولته يسير مع خط المناطق التي ينتشر فيها المذهب الإباضي والمعروف أن المذهب الإباضي قد انتشر في مناطق كثيرة من جنوب إفريقية وأن هذه المناطق من جنوب إفريقية نذكر جبال الأوارس موطن قبائل هوارة ومكناسة ، يقول البكرى : « جبل أوارس وهو مسير سبعة أيام وفيه قلاع كثيرة تسكنها قبائل هوارة ومكناسة وهم إباضية » (١٠٣).

<sup>(</sup>١٠١) الشماخي : السير ، ص ١٦١ ، الباروني : الأزهار الرياضية ، ج٠٢ ، ص ١٤٦ ، ١٤٧ .

<sup>(</sup>۱۰۲) البارونى : الأزهار الرياضية ، ج ۲ ، ص ۱٦٤ ، ١٦٥ ، دبوز : تاريخ المغرب الكبير ، ج ٣ ، ص ٥١٣ .

<sup>(</sup>١٠٣) البكري : المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، ص ١٤٤.

أما شمال الأوارس حتى جنوب مدينة بغاية فقد كانت فيه منازل مزاتة التى قال عنها الإمام عبد الوهاب « ما قامت هذه الدولة الرستمية إلا بسيوف نفوسة وأموال مزاتة » (١٠٤). وعندما تحدث البكرى عن مدينة بغاية قال مؤكدا الوجود الإباضي هناك: « ويسكن فحص هذه المدينة قبائل مزاتة وضريسة وكلهم إباضية » (١٠٥) وعند ابن الصغير المالكي الدليل القاطع على خضوع هذه المناطق للنفوذ الرستمي وامتداد سلطاتهم الإدارية حتى هناك فعندما مات قاضي جبل الأوارس اختار مجلس الشورى لهذا المنصب القاضي محكم الهوارى وكان أحد الشخصيات البارزة في جبل الأوارس. يقول ابن الصغير: « وأجمع رأيهم عبد الوهاب فقالوا قد تدافعنا هذا فيما بيننا فلم نرتض أحدا منا وقد ارتضينا عبد الوهاب فقالوا قد تدافعنا هذا فيما بيننا فلم نرتض أحدا منا وقد ارتضينا جميعا بمحكم الهوارى الساكن بجبل أوارس » (١٠٦).

ويتضح من هذه الحقائق التاريخية أن خط الحدود الشرقية للدولة الرستمية يبتدئ شرقا من خليج سرت إلى طرابلس وقابس ما عدا مدينة طرابلس والساحل فانهما يقعان تحت النفوذ الأغلبي، وينعطف الخط عند جنوب صفاقس نحو الغرب فيمر على قفصة وجبال الأوراس وتهوذة، وبعدها يرتفع خط الحدود إلى الشمال تاركا أراضي إمارتي هاز ومتيجة حيث ينتهى في شرق شرشال على ساحل البحر، أما حد الدولة الرستمية الشمالي فيمتد على ساحل البحر من شرق شرشال إلى غرب وهران متضمنا مدنا ساحلية هامة هي شرشال وتنس ومستغانم ووهران . أما الحدود الغربية للدولة فتبدأ من غرب وهران وشرق جبال تلمسان إلى جنوبها ثم تتجه نحو الغرب فتخترق جبال القصور إلى غرب مدينة

<sup>(</sup>١٠٤) أبو زكرياء : السيرة وأخبار الأئمة . مخطوط . ورقة ٣١ أ . ب .

<sup>(</sup>١٠٥) البكرى المغرب في دكر بلاد إفريقية والمغرب، ص ١٤٤، ديوز : تاريخ المغرب الكبير، حـ٣. ص ١٨.٥

<sup>(</sup>١٠٦) ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين في تاهرت ، ص ٢٣ ، ٢٤ ، البرادى : الجواهر المنتقاة ، مخطوط، ورقة ٨٩ ، مع اختلاف في بعض الألفاظ

ففيف ، ومدينة بنى ونيف ، ثم تنحدر الحدود حتى الصحراء الكبرى فتخرج تلمسان وجبالها من نطاق الدولة الرستمية لأنها تخضع لنفوذ الأدارسة ، وفوق ذلك كله تتمتع الدولة الرستمية بنطاق حدود واسعة من الشمال إلى الجنوب تبدأ من ساحل البحر الأبيض المتوسط في الشمال حتى أقصى الصحراء الكبرى في الجنوب إلى ما بعد وارجلان وغدامس وفزان (١٠٧).

#### عودة الإمام إلى تاهرت :

وبعد أن وطد الإمام عبد الوهاب النفوذ الرستمى فى إقليم طرابلس وكثير من جهات جنوب إفريقية عزم على العودة إلى تاهرت ، فطلب إليه أهل نفوسة وغيرهم من القبائل أن يولى عليهم رجلا وطلبوا أن يكون هذا الرجل السمح بن أبى الخطاب المعافرى ، وزير الإمام عبد الوهاب ، ورغم أن السمح كان عزيزا على الإمام ولا يريد أن يفارقه ، فقد نزل الإمام على رغبتهم وترك السمح واليا على إقليم طرابلس بما فيه جبل نفوسة ، ومضى الإمام راحلا إلى تاهرت (١٠٨) .

وظل السمح واليا على حيز طرابلس فأحسن السيرة « وعدل في الأحكام وساس الرعية بأقوم سياسة ورتب العمال والقضاة ورجال الشرطة من أمناء الأهالي في النقط المهمة ومراكز العمران وفق مرغوب إمامه بحيث لم ينكروا عليه شيئا في مدة ولايته كلها لا يخرج عن رأى الإمام ولا يخالف له أمراً (١٠٩). واستطاع السمح الاحتفاظ بولاء أهالي جبل نفوسة الديني والسياسي للأئمة في تاهرت » (١١٠). فلما حضرت السمح الوفاة اجتمع وجوه أصحابه وقالوا له « أوصنا ومرنا بأمرك يرحمك الله فإنا مطيعوك في حياتك وبعد وفاتك ... فقال

<sup>(</sup>١٠٧) دبوز: تاريخ المغرب الكبير، ج٣، ص ٥١٥، ٥١٥، ٥١٥، والجيلالى: تاريخ الجزائر العام، ج١، ص ٢٢١، أحمد توفيق المدنى: كتاب الجزائر، الطبعة العربية فى الجزائر ١٣٥٠ هـ، ص ٢١، انظر الخريطة.

<sup>(</sup>١٠٨) الدرجيني : طبقات الإباضية ، مخطوط ، ورقة ٣٠ ، الشماخي : السير ، ص ١٦١ .

<sup>(</sup>١٠٩) الباروني : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ١٤٨ .

<sup>(</sup>۱۱۰) د . إحسان عباس : تاريخ ليبيا ، ص ٦٨ .

السمح أوصيكم بتقوى الله والاتباع لما أمركم به والانتهاء عما زجركم عنه وطاعة إمامكم عبد الوهاب وتأييده ما دام مستقيما على الحق الذى عليه وجهاد من خالفهم » (١١١).

وبعد وفاة السمح سارع كثير من العامة إلى تولية خلف بن السمح (١١٢) ويبدو أن خلفا هذا قد دعا لنفسه على أساس أنه من أبناء أبى الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافرى الذى كان إماما للإباضية قبل قيام الدولة الرستمية . ويؤيد ذلك أن خلفا لم يكتف بولايته على الجبل فحسب بل إنه ومؤيديه أرسلوا الكتب إلى أبى سفيان محبوب بن الرحيل وهو من أئمة الإباضية المشارقة يستفتونه راجين أن يجوز لهم الانفصال عن الدولة الرستمية بدعوى أنهم بعيدون عن تاهرت (١٦٢).

رفض الإمام عبد الوهاب ولاية خلف على حيز طرابلس وأرسل كتابا لأهل الجبل وبين لهم فساد ولاية خلف ويقول في كتابه :

# بسم الله الرحمن الرحيم

( من أمير المؤمنين عبد الوهاب ) إلى جماعة المسلمين بحيز طرابلس

« أما بعد فانى آمركم بتقوى الله واتباع ما أمركم به واجتناب ما نهاكم عنه .
 وقد بلغنى ما كتبتم به إلى من وفاة السمح واستخلاف بعض الناس خلفا ورد أهل الخير ذلك .

<sup>(</sup>١١١) الشماخي : السير ، ص ١٦٥ .

<sup>(</sup>۱۱۲) الباروني : الأزهار الرياضية ، ج ۲ . ص ۱٤٩ .

<sup>(</sup>١١٣) الدرجيني : طبقات الإباضية ، مخطوط ، ورقة ٣١ ، الباروني · الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ١٥١ .

فان من ولا خلفا من غير رضا إمامه فقد أخطأ سيرة المسلمين ومن أبا من توليته فقد أصاب فإذا أتاكم كتابى هذا فليرجع كل عامل استعمل منكم السمح إلى عمالته التي ولى عليها إلا خلف بن السمح حتى يأتيه أمرى وتوبوا إلى ربكم وراجعوا التوبة علكم تفلحون » (١١٤).

ورفض خلف بن السمح ومن معه الاستجابة لأوامر الإمام وأعلنوا العصيان عليه ، ورأى الإمام عبد الوهاب أخطار الانقسام تهدد دولته وكان لهذا الإقليم من أقاليم دولته أثره في دعمها ماديا وعسكريا ، لذا سارع الإمام إلى تعيين أيوب بن العباس ، وكان شخصية قوية هابها خلف والتزم بالسكون والطاعة (١١٠)، وبعد وفاة أيوب بن عباس تولى أبو عبيدة عبد الحميد الجناوني أمر جبل نفوسة ، وفي أيامه استفحل شأن خلف وأتباعه ، وأخذ في شن الغارات على الأطراف ، فأرسل أبو عبيدة إلى الإمام عبد الوهاب يطلب منه أن يأذن له في حرب خلف ، ولكن الإمام أشار على أبي عبيدة أن يلاطف خلفا وألا يفتح معه بابا للقتال ، فهدأت حركة خلف بن السمح مرة ثانية . وظل أبو عبيدة «قائما بأموره في حيزه مواصلا للإمام بما يجب من المال » (١١٦) .

وهكذا نجح عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم في توطيد الدولة الرستمية وفي الوصول بها إلى أوج اتساعها ، وترك لخلفائه دولة قوية الدعائم متينة الأركان يقول عنها ابن الصغير : « وكان عبد الوهاب هذا قد اجتمع له من أمر الإباضية وغيرهم ما لم يجتمع للإباضية قبله ودان له ما لم يدن لغيره واجتمع له من الجيوش والحفدة ما لم يجتمع لأحد قبله ، ولقد حكى لي وجماعة من الناس أنه

<sup>(</sup>۱۱٤) أبو زكرياء : السيرة وأخبار الأئمة ، مخطوط ، ورقة ۲٤ ب ، ٢٥ أ . ( ورد بنص الرسالة كلمات مثل « ولا ، ورضا ، أبا ، راجع » . وهي هكذا في نص المخطوط ، وقد ذكر الباروني الرسالة مع المحتلاف طفيف في اللفظ ) ، ( الباروني : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ١٥٠ ) .

<sup>(</sup>١١٥) الدرجيني : طبقات الإباضية ، مخطوط ، ورقة ٣١ ، الباروني : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ١٥٢ .

<sup>(</sup>١١٦) الباروف الأزهار الرياضية ، ج ٢ . ص ١٥٧

قد بلغت سمته إلى أن حاصر مدينة طرابلس وملاً المغرب بأسره إلى مدينة يقال لها تلمسان » (١١٧) .

وظل الهدوء سائدا فى أنحاء الدولة الرستمية حتى توفى الإمام عبد الوهاب سنة ( ۲۱۱ هـ / ۸۲۲ م ) بعد أن أمضى فى الإمامة أربعين سنة (۱۱۸) .

(١١٧) ابن الصغير : سيرة الأثمة الرستميين في تاهرت ، ص ١٧ .

(۱۱۸) اليارونى: الأزهار الرياضية ، ج ۲ ، ص ۱۹۳ . ( يرى ابن عذارى أن إمامة عبد الوهاب استمرت عشرين سنة فتوفي سنة ۱۹۸ هـ لأنه تولى الإمامة سنة ۱۹۸ هـ ، ويروى آخرون أنه توفى سنة ۲۰۸ هـ ، عمد بن تاويت : دولة الرستميين أصحاب تاهرت ) صحيفة معهد ندر سات الإسلامية في مدريد ، ص ۱۱۸ ، د . السيد عبد العزيز سانم مد سالكبير ، ص ۵۰۷

# (ب) ازدهار الدولة الرستمية في عهد أفلح بن عبد الوهاب ( $^{11}$ ه $^{11}$ ه $^{11}$ ه $^{11}$

## ١ - إمامة أفلح بن عبد الوهاب:

تولى أفلح بن عبد الوهاب الإمامة بعد وفاة والده مباشرة ، خوفا من تجدد البخلاف حول مسألة الإمامة كما حدث بعد وفاة جده عبد الرحمن بن رستم ، وكان أفلح مرشحاً للإمامة كما يقول الباروني : « بأعماله العالية وعلومه ومداركه الواسعة فبايعوه وسلموا له مقاليد الأمور بدار الإمارة قطعا للخلاف على أن يسير فيهم بالكتاب والسنة وآثار السلف الصالح » (١١٩).

وكانت أكثر الصفات التي جعلت أفلح مرشحا للإمامة من الجميع ومن قبل والده عبد الوهاب بصفة حاصة الشجاعة التي تميز بها وأصبحت غالبة عليه ، لذا فقد أوصى عبد الوهاب بأن يكون أفلح ولى عهده في الإمامة وجاءت هذه الوصية على لسان عبد الوهاب نفسه عندما كان يقاتل بني مسالة وكان أفلح مشتركا معه في هذه المعركة ، وقد أعجب عبد الوهاب بشجاعته فقال لمن معه : « لقد استحق أفلح الإمامة فكان أول يوم عقدت له الإمامة » (١٢٠).

والإباضية هنا مثل أهل السنة عندما يشترطون فى اختيار الإمام ، العلم فى وقت السلم ، والشجاعة فى وقت الحرب (١٢١) ، وقد كانت شجاعة الإمام أفلح بن عبد الوهاب سببا فى إنهاء كثير من مشاكل الدولة الرستمية وحسمها لصالح والده عبد الوهاب ، ومن ذلك على سبيل المثال قتله ليزيد بن فندين زعيم النكار عندما هاجم تاهرت ، وبمقتله لم تقم للنكار قائمة بعد ذلك .

<sup>(</sup>۱۱۹) البارونی : الأزهار الریاضیة ، ج ۲ ، ص ۱٦٦ . ( ویذکر أبو زکریاء : أن أفلح کان یُسمی میمون ) ، ( أبو زکریاء : السیرة وأخبار الأثمة ، مخطوط ، ورقة ۲٦ ا ) .

<sup>(</sup>١٢٠) ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين في تاهرت ، ص ٢٢ .

<sup>(</sup>۱۲۱) د . سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربي : ص ۲۲ .

وكان الإمام عبد الوهاب قد حرص على إعداد أفلح ليتحمل مسئولية الحكم إذا ما اختير من بعده إماما ، وحتى يتمرس أفلح بأساليب الحكم والإدارة ، فقد ترك له عبد الوهاب إدارة شئون الدولة الرستمية من العاصمة تاهرت في أثناء غيابه في جهات الدولة الشرقية ، وقد استفاد أفلح من هذه الفترة كثيرا ، فعن طريق احتكاكه بالناس وتعامله معهم ، عرفوا قدره ، وخبروا مدى علمه ويبدو أن هذه الفترة لم تكن هي الفترة الوحيدة التي أدار فيها أفلح شئون الدولة وإنما أدار شئون الدولة مرة أخرى قبل وفاة والده عبد الوهاب بسنوات ، لذا فعندما مات والده ، أحس الجميع أنه أنسب الشخصيات لهذا المنصب الخطير في اللولة ، فتمسكوا به إماما لهم (١٢٢) ويحدد ابن الصغير هذه الفترة بأنها كانت في أعقاب آخر أعمال الإمام عبد الوهاب الحربية والتي حارب فيها بني مسالة وقضي على تمردهم وفي ذلك يقول : « ورشح أفلح للإمارة وانقطع إليه المنقطعون ودارت إليه الحوايج والعطا من تحت يديه ، فلم يزل كذلك وعلى ذلك حتى اخترمت عبد الوهاب منيته ، فلما مات عبد الوهاب صارت الخلافة لأفلح ، (١٢٣) وابن الصغير في هذا النص استخدم كلمة الإمارة مشيرا إلى الفترة التي تولى فيها أمر الدولة الرستمية في أواخر عهد والده ، فلما توفي عبد الوهاب صارت الخلافة من نصيب أفلح .

وجدير بالملاحظة هنا ، أن إمامة أفلح بن عبد الوهاب على هذا النحو تعد خروجا على مبدأ الانتخاب العام الذى نادت به فرقة الإباضية وغيرها من فرق الخوارج . فقد رفض الخوارج مبدأ التقنين أو الوراثة . وطالبوا بتطبيق مبدأ الشورى أى الانتخاب ، على أن يكون المرشح من أى جماعة من الناس حتى ولو كان عبدا حبشيا (١٢٤) .

<sup>(</sup>١٢٢) دبوز : تاريخ المغرب الكبير ، جـ ٣ ، ص ٥٥٩ ، ٥٦٠ .

<sup>(</sup>١٢٣) ابن الصغير : سيرة الأثمة الرستميين في تاهرت ، ص ٢٣ .

<sup>(</sup>۱۲٤) د . إبراهيم العدوى للاد الجزائر ، ص ۲۰۱ .

ويعتبر خروج الإباضية فى الدولة الرستمية على قاعدة الانتخاب العام أو الشورى نوعا من حرية التشريع لجأ إليها الأئمة الرستميون حفاظا على كيان الدولة من التفتت والانقسام ، من جراء الفتن والقلاقل التي كانت تتعرض لها من حين لآخر ، وبهذا أصبحت الدولة الرستمية تجرى على أسس تشريعية مشابهة للأسس التي تجرى عليها سائر الدول الإسلامية فى المشرق والمغرب وهى احترام مبدأ الوراثة (١٢٥) .

وقد رضى الجميع عن أفلح ، فما كادت أخبار تولية الإمامة تنتشر حتى جاءته كتب العمال وصلحاء المسلمين من جميع الجهات والولايات تعلن مبايعتها له ، ومن هذه الكتب كتاب أبى عبيدة عبد الحميد الجناواني عامله على جبل نفوسة (١٢٦) .

وقد تعرض أفلح فى مطلع عهده لاختبارات أراد الشراة (١٢٧) منها أن يعرفوا مدى صلاحية أفلح لمنصب الإمامة ، ومن ذلك أن قاضيا من قضاة أبيه مات فى أيامه ، فاجتمع الشراة إليه فسألوه أن يولى منصب القضاء من يستحقه فقال لهم : « اجمعوا جمعكم وقدموا خيركم ثم أعلمونى به أجيزه لكم وأعضده على ما يكون فيه الصلاح لكم » (١٢٨).

• فاختاروا لهذا المنصب محكم الهوارى الساكن بجبل الأوراس وأتوا إلى أفلح وأخبروه بذلك ، فقال أفلح : « ويحكم دعوتم إلى رجل كما وصفتم فى ورعه ودينه ولاكن هو رجل نشأ فى بادية ولا يعرف لذى القدر قدره ولالذى الشرف

<sup>(</sup>١٢٥) نفس المرجع السابق ، ص ٢٠٢ .

<sup>(</sup>١٢٦) الباروني : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ١٦٦ .

<sup>. (</sup>۱۲۷) (الشراة كما يقول الباروني جماعة تتكون من أربعين رجلاً فما فوق ذلك اشتروا آخرتهم بدنياهم بمعنى أنهم تخلو عن الدنيا وعاهدوا الله على إنكار المنكر والأمر بالمعروف بدون مبالاة ولا خوف من الموت ولو أدى ذلك بهم إلى القتال فهم دائماً بمتحنونالأئمة والعمال بما يستدلون به على سرائرهم وخفايا مقاصدهم وأعمالهم ويحمدون سيرتهم أو يذمونها) (الباروني : الأزهار الرياضية ، ج ۲ ، ص ۲۱۰ ) .

<sup>(</sup>٨٢٨) ابن الصغير : سيرة الأثمة الرستميين في تاهرت ، ص ٢٢ .

شرفه وإن كان ليس أحد منكم يحب أن يظلم ولا يظلم ولاكن تحبون أن يجرى فيكم الحقوق على وجهها بلا نقص لأغراضكم ولا امتهان لأنفسكم قالوا: فانا لا نرضى لقضائنا أحدا غيره » (١٢٩).

وقد أثبتت الأحداث بعد نظر أفلح وعلمه بدقائق الأمور فعندما ذهب وفد الشراة إلى محكم لاخباره باختياره لمنصب القضاء قال لهم: « إن الحق مر أمر من شرب الدواء ولا يشرب الدواء إلا كرها وأنتم مرفهون أبناء نعم وغيرى أحب إليكم متى وقد نصحتكم فاقبلوا نصيحتى » (١٣٠) ولكنهم أصروا على اختياره فنزل على رغبتهم وتولى منصب القضاء ، ومن القضايا المشهورة التى عرضت على محكم الهوارى وأثبتت صحة رأى أفلح في محكم الهوارى ، قضية كان فيها خصمان الأول : أبو العباس أخو الإمام أفلح – وكان من المتمسكين باختيار محكم لمنصب القضاء – والثاني صهر الإمام أفلح ، فما كان من محكم إلا أن ساوى بينهما في مجلس القضاء ، وكان أبو العباس يظن أن محكما سيحابيه ويفضله على خصمه ولكن شيئا من ذلك لم يحدث ، فخرج أبو العباس غاضبا حتى دخل على أخيه أفلح وقال له : « نزل بي من هذا الهوارى الشر الجافى من قبل والصواب ما فعل والحق أولى أن يؤثر ولو فعل غير هذا لكان مداهنا من قبل والصواب ما فعل والحق أولى أن يؤثر ولو فعل غير هذا لكان مداهنا فاتصل ذلك من كلامه بوجوه الإباضية فأعجبهم وأسروا به » (١٣٢) .

وبالغ أفلح فى إظهار التواضع ، إذ رأى أن شخصيته كإمام محط الأنظار من الجميع ، ومن ذلك أن وفدا من نفوسة نزلوا ضيوفا عليه « ولما حضر الطعام وقف على رءوسهم بالقنديل وهم يأكلون فمد له واحد منهم لقمة مما بين أيديهم

<sup>(</sup>١٢٩) نفس المصدر السابق ، ص ٢٦ ( « لاكن » هكذا في الأصل ) .

<sup>(</sup>١٣٠) ابن الصغير : سيرة الأثمة الرستميين في تاهرت ، ص ٢٤ ، ٢٥ .

<sup>(</sup>١٣١) المصدر السابق، ص ٢٦.

<sup>(</sup>١٣٢) نفس المصدر السابق، ونفس الصفحة .

باتفاق مع رفقائه و لما كانت إحدى يديه رحمه الله مشغولة بالقنديل ولم يكن من الأدب قبوله اللقمة بيد واحدة وضع القنديل فوق ركبيته حتى لا يختفى عنهم نوره وتلقى اللقمة بيديه ولم يتكبر فشكروه على ذلك » (١٣٣).

وبهذا أصبح أفلح بن عبد الوهاب موضع الرضا والتقدير من الجميع ، وعن هذا الرضا والتقدير تحدث ابن الصغير فقال : « فلما ولى أفلح أخذ بالعزم والحزم ونشأ له من البنين ما لم يكن لغيره ممن قبله وطار له الصيت ... ولم يكن الشراة تطعن عليه في شيئ من أحكامه ولا في صدقاته ولا في أعشاره » (١٣٤).

## ٢ - سياسة الإمام أفلح الداخلية:

ترك الإمام عبد الوهاب دولة قوية مستقرة الدعائم متينة البنيان وكان أفلح بن عبد الوهاب الذى تولى الأمر بعده يدرك هذه الحقيقة الهامة ويدرك أن مجتمع دولته الذى يغلب عليه النظام القبلي في حاجة إلى سياسة خاصة ولم يكن أفلح بن عبد الوهاب أقل من والده حنكة ودهاء ، فاستطاع بتعاليم أبيه وسياسته المتقلبة أن يقبض على زمام الأمور في الدولة (١٣٥).

ومن الأساليب التي لجأ إلى استخدامها سياسة إضعاف التحالف بين القبائل عن طريق الوشاية بينها فقد كانت القبائل المنتشرة حول تاهرت قد تعاظم شأنها نتيجة لما اكتسبته من الأموال بسبب الرخاء الاقتصادى الذى عم الدولة ، واتخذت هذه القبائل العبيد والخيول حتى خاف أن تجتمع هذه القبائل عليه أو تؤثر على مكانته ، لذا عمد إلى استخدام جهاز من الأعوان أشبه ما يكون بجهاز المخابرات ، ووظيفة هؤلاء الأعوان إلقاء الأحقاد والفتن بين القبائل الكبرى

<sup>(</sup>۱۳۳) الباروني : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ٢١٣ .

<sup>(</sup>١٣٤) بن الصغير: سيرة الأئمة الرستميين في تاهرت، ص ٢٢.

<sup>(</sup>١٣٥) محمد بن تاويت: دولة الرستميين أصحاب تاهرت، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد ص ١١٩.

حول تاهرت (١٣٦). وقد مجحت هذه السياسة أيما نجاح في إضعاف مركز هذه القبائل وإبطال ما قد يقوم بينها من تحالف يقول ابن الصغير: « فلما رأى ذلك ( أفلح بن عبد الوهاب ) أرش ما بين كل قبيلة ومجاورها فأرش بين لواتة وزناتة وما بين لواتة ومطماطة وما بين الجند والعجم حتى تنافرت النفوس ووقعت الحروب وصارت كل قبيلة ملاطفة لأفلح من أن يعين صاحبتها عليها » (١٣٧).

ولم يأل أفلح جهدا في القضاء على ثورة خلف بن السمح تلك الثورة التي كانت تفت في عضد الدولة من أيام والده عبد الوهاب ، وبعد تولى أفلح منصب الإمامة وصلته من أبي عبد الحميد عامله على جبل نفوسة رسالة يطلب فيها من الإمام أن يسمح له بحرب خلف بن السمح للقضاء على حركته (١٣٨) ، ولكن أفلح لم ير هذا الرأى وأمر أبا عبيدة أن يساير خلفا ويلاطفه ، ويستعمل معه كل سياسة من شأنها أن توطد الأمن وتحقن الدماء . ولكن خلفا ظن ذلك ضعفا من الإمام وعامله فاتجه بأتباعه إلى ناحية « تمتى » وما يليها شرقا وهناك استطاع خلف أن يجند جيشا ضخما تقدم به قاصدا تاخية « جارو » فخرج إليه أبو عبيدة والتقى بطليعة من طلائع جيش خلف كانت قد أغارت على قرية أو عبيدة والتقى بطليعة من طلائع جيش خلف كانت قد أغارت على قرية خلف طويلا أمام أبى عبيدة ففروا عائدين إلى خلف الذى انسحب بهم من حيث خلف طويلا أمام أبى عبيدة ففروا عائدين إلى خلف الذى انسحب بهم من حيث أق (١٣٩) .

وفى إطار سياسة الملاطفة التي أمر أفلح أبا عبيدة أن يلتزم بها أرسل أبو عبيدة كتابا إلى خلف يدعوه إلى الكف عن الفساد أو الالتزام بالناحية التي هو

<sup>(</sup>١٣٦) ابن الصغير : سيزة الأثمة الرستميين في تاهرت ، ص ٢٧ .

<sup>(</sup>١٣٧) تقس المصدر السابق، ونفس الصفحة.

<sup>(</sup>۱۳۸) الدرجینی : طبقات الإباضیة ، مخطوط ، ورقة ۳۲ ، البارونی : الأزهار الریاضیة ، ج ۲ ، ص ۱۲۲ .

<sup>(</sup>۱۳۹) الدرجینی : طبقات الإباضیة ، مخطوط ، ورقة ۳۲ ، البارونی : الأزهار الریاضیة ، ج ۲ ، ص ۱۹۷۷ ، ۱۹۸

فيها وفي ذلك يقول أبو عبيدة : « وإذا نزعت يا خلف يدك عن الطاعة فكن في حيزك وأكون في حيزي وما بال الحرب » (١٤٠) .

ورغم هذه المحاولات من جانب أبى عبيدة فإن خلفا استعد لجولة ثانية مع أبى عبيدة فخرج إليه بعد سنة فى أربعين ألف جندى وقامت بقايا النكار من أتباع يزيد بن فندين بمحاولات لصرف أبى عبيدة عن حرب خلف ، ودعوه إلى خلع طاعته لأفلح بن عبد الوهاب ، ولكن أبا عبيدة رفض هذه الدعوة ، كما رفض محاولة ثانية قام بها رسولان أرسلهما خلف لدعوة أبى عبيدة إلى خلع الإمام أفلح والدخول فى طاعة خلف بن السمح ، ولم يجد أبو عبيدة بدا من لقاء خلف مرة ثانية رغم قلة عدد قواته ، فاستند أبو عبيدة إلى الجبل وبالقرب من جادو دارت بينه وبين خلف معركة انتصر فيها أبو عبيدة عشية الخميس الثالث عشر من رجب بينه وبين خلف معركة انتصر فيها أبو عبيدة عشية الخميس الثالث عشر من رجب بينه وبين خلف مو خلف من المعركة بعد أن قتل من جنده أعداد كثيرة (١٤١).

ولم يرتدع خلف بن السمح إلا على يد العباس بن أيوب الذى تولى شئون جبل نفوسة بعد وفاة أبى عبيدة ودارت بين العباس وخلف معركة فاصلة عند موضع « فاغيس » بالقرب من « تمتى » ورغم ما يذكره الشماخى من ضعف شوكة خلف بسبب هذه الحرب ، فإن فرقة الخلفية أتباع خلف بن السمح بن أبى الخطاب المعافرى – ظلت حية بين فرق الإباضية الأخرى في إقليم طرابلس وجبل نفوسة (١٤٢) .

ومن المشكلات الداخلية التي واجهت أفلح بن عبد الوهاب في جبل نفوسة ، حروج فرج النفوسي المعروف بنفات بن نصر عن طاعة الإمام أفلح ،

<sup>(</sup>١٤٠) نفس المصدر السابق ، ص ١٦٨ .

<sup>(</sup>١٤١) البارونى : الأزهار الرياضية ، ج ٢ . ص ١٦٨ – ١٧٣ . ( ويذكر الدرجينى أن خلفاً ابن السمح كان فى أربعة آلاف وأن أما عبيدة كان فى سبعمائة ، وهذه الأعداد هى الأقرب إلى الصحة لأنها تتناسب وطاقة جبل نفوسة . الدرجيمى . طبقات إباضية ، مخطوط ، ورقة ٣٣ ) .

<sup>(</sup>۱٤۲) الشماخي : السير ، ص ۱۸۷ ، د سعد غلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربي ص ۳۹۳ ، ۳۹۳ .

وطعنه في الأئمة الرستميين ، وكان نفات هذا من إحدى القرى الغربية القريبة من قنطرارة في جبل نفوسة ، وقد وفد إلى تاهرت لتلقى العلم في صحبة صديقه سعد بن أبي يونس الذي كان والده عاملا في قنطرارة من قبل الإمام أفلح بن عبد الوهاب وفي تاهرت ارتادا معاً مجالس الإمام أفلح وغيرها من المجالس العلمية وأصبحا من الشخصيات المعروفة لدى الإمام وغيره من العلماء . وبعد وفاة والد سعد قرر أفلح – بعد أن شاور أهل الرأى – أن يتولى سعد عمل قنطرارة خلفا لوالده لما لمسه في سعد من الصلابة في الدين وحسن التجربة ، والوقوف عند مناهى الشرع (١٤٢٠) . فأوغر ذلك صدر نفات على الإمام ، فما لبث أن عاد إلى قريته وهناك خرج على الإمام وأشهر الطعن فيه قائلا : « إنه (أفلح) أضاع أمور المسلمين ويزيد في الخلقة إذا مشا ويلبس الطرطور ويخرج إلى الصيد ويصلى بالأشبور ) (١٤٤) .

يضاف إلى ذلك أن نفاتا خالف المسلمين كما يقول الباروني في عدة أمور منها:

- ١ قوله إن الله هو الدهر الدائم .
- ٢ انكاره الخطبة في صلاة الجمعة وادعاؤه أنها بدعة وضلال.
- انكاره استعمال الإمام للعمال والسعاة في جباية الحقوق الشرعية ،
   ومطالب بيت مال المسلمين من الرعايا .
  - ٤ قوله ان ابن الأخ الشقيق أحق بالميراث من الأخ لأب .
- وقوله ان المضطر بالجوع لا يمضى بيع ماله إذا باعه لأجل ذلك
   وعلى من شهد مضرته تنجيته .

<sup>(</sup>١٤٣) الدرجيني : طبقات الإباضية ، مخطوط ، ورقة ٣٤ ، الباروني : الأزهار الرياضية ، جـ ٢ ، ص ١٩٦ ، ١٩٧ .

<sup>(</sup>١٤٤) الدرجيني : طبقات الإباضية ، مخطوط ، ورقة ٣٥ .

٦ – وقوله ان الفقد لا يتحقق إلا فيمن تجاوز البحر (١٤٥) .

ولما بلغ الإمام خبر نفات وانتقاده عليه قال ليأت إلينا نفات فيوضح لنا ما أنكره منا فإن كان حقا قبلناه وإن كان باطلا ( فاية ) فلما سمع نفات ذلك وعلم بطلان حجته قال إن كلمة ( فإية ) من السلطان هي القتل عينه فإلى أين أذهب وبقى على ذلك والإمام لم يأذن فيه بشئ والعمال لم يتجاسروا على معاملته بسوء انتظارا لإذن الإمام فيما يراه من الحكم إلى أن شاع أمره وذاع خبر خلافه وفساد عقدته فكتب عمال الإمام الذين بلغهم خبره إليه ببيان حاله ومسائله التي خالف فيها (١٤٦).

والنص السابق يبرز لنا حقيقة هامة تنجلى فى المبدأ الهام الذى سار عليه أفلح بن عبد الوهاب متأسيا بمن سبقه من الأئمة الرستميين ألا وهو مبدأ احترام حرية الفكر والرأى لسائر الأفراد فى الدولة ، وقد رأينا قبل ذلك عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم يناقش الواصلية ويفند آراءهم ويفسح المجال للمناقشة معهم على كافة المستويات ، وبنفس الطريقة والأسلوب يدعو أفلح نفاتا لعرض أفكاره أمامه فإما أن يقتنع الإمام ، وإما أن يقنع الإمام نفاتا .

وخوفا على ما قد تحدثه آراء نفات من بلبلة بين العامة فقد بعث أفلح بالرسائل إلى العمال كى يقرؤنها على العامة لتحذيرهم من آراء نفات ، وفى نفس الوقت بعث إلى نفات برسالة أخيرة تشير إلى انتهاء مرحلة اللين معه (١٤٧) . فخاف نفات على نفسه وجمع أمواله وهرب إلى أرض سرت ومنها إلى بغداد حيث أقام هناك (١٤٨) . وظل هناك فى جبل نفوسة بعض الذين تأثروا بآراء نفات بن

<sup>(</sup>١٤٥) البارونى : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ١٩٥ ، ١٩٦ . ( ويقول الدرجينى فيما أنكره نفات ابن نصر : « وله مسايل انتحلها لا أصل لها منها زعمه أن الخطبة بدعة ومنها قوله أن ابن الأخ الشقيق أولى بالميراث من الأخوة من الأب وأنهم يحجبونهم » ، الدرجينى : طبقات الإباضية ، مخطوط ، ورقة ٣٥ ) .

<sup>(</sup>١٤٦) الباروني : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ١٩٩ .

<sup>(</sup>١٤٧) انظر القسم الخاص بالملاحق وفيه نص الرسالة .

<sup>(</sup>١٤٨) الباروني : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ٢٠٦ .

نصر وظلوا يحملونها ولذا عرفوا بالنفاتية (١٤٩) .

وعن طريق احترام أفلح لمبدأ حرية الفكر والرأى في دولته استطاع أيضا أن يجذب الواصلية ويستميلهم إلى جانبه ، بعد أن كانوا أعداء لوالده بالأمس ، فأصبح رئيسا للواصلية إلى جانب كونه رأسا للإباضية والصفرية ونجح بهذا في احتواء هذه الجماعات وفي دلك يقول البكرى : « وكان ميمون ( أفلح بن عبد الوهاب ) رأس الإباضية وإمامهم وإمام الصفرية والواصلية وكان يسلم عليه بالخلافة ، (١٠٠٠) .

وتدعيما لأركان الدولة ظل الإمام أفلح يكتب الكتب إلى العمال الذين يقومون بدورهم في نقلها إلى العامة ، وتدعوهم هذه الكتب إلى تقوى الله ، واتباع آثار السلف الصالح وأن يقوموا لله بالعدل في عباده وبلاده (١٥١) . وكان لهذه الرسائل أثرها في تهدئة الأحوال في الدولة ، حتى أصبح عهد أفلح بن عبد الوهاب عهد ازدهار الدولة الرستمية .

## ٣ - مظاهر ازدهار الدولة في عهد أفلح بن عبد الوهاب:

ساد الهدوء فى بلاد الرستميين ، ومن ثم اتجهت طاقات أبنائها إلى العمل على تقدم الدولة وازدهارها ، وبدأت طلائع هذا التقدم تظهر فى حياة الإمام أفلح بن عبد الوهاب الذى شمخ فى ملكه وأخذ فى بناء القصور واتخذ لها أبوابا من الحديد ، وينى الجفان وأطعم فيها فى أيام الجفاف « وعمرت معه الدنيا وكثرت الأموال والمستغلات وأتته الرفاق والوفود من كل الأمصار والآفاق » (١٥٢) .

أما البلاد فقد حفلت بأنواع التجارات التي عادت على الناس بأرباح

<sup>(</sup>١٤٩) د. السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ، ص ٥٥٨ .

<sup>(</sup>۱۵۰) البكرى : المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب ، ص ٦٧ ، ٦٨ .

<sup>(</sup>١٥١) الباروني : الأزهار الرياضية ، ص ١٨٧ – ١٨٩ .

<sup>(</sup>١٥٢) ابن الصغير : سيرة الأثمة الرستميين في تاهرت ، ص ٢٦ .

وفيرة ، أنفقوها في البناء والعمران ، وتنافس الناس في البنيان ، حتى ابتنوا القصور والضياع خارج تاهرت وشقوا لها الأنهر لحمل الماء إليها ، واتخذ أغنياء تاهرت لأنفسهم قصورا غاية في الأبهة والعظمة ، ذكر منها ابن الصغير قصرى إبان وحمويه باملاق ، وقصر عبد الواحد الذي كان معروفا باسمه حتى أيام ابن الصغير (١٥٣) .

وقد أعجب ابن الصغير بجمال هذه القصور وروعتها ، ودقة النظام بها الأمر الذى دفعه إلى وصف إبان وحمويه فيقول : « ولقد حدثنى بعض من أثق به أن إبان وحمويه خرجا يوما إلى قصورهما متنزهين ومعهما جماعة من إخوانهما فذكر بعضهم أنه قال : لما أشرفنا على القصرين سبق بنا بعض عبيدهما فأعلموا سكان القصرين بقدومهما قال فتشوق من كان بالقصرين إليهما فوالله ما رأيت شرافة من القصرين إلا وعليها ثوب أحمر وأصفر على الجدار كالبدور » (١٥٤).

وإلى جانب هذه القصور الضخمه كانت هناك أحياء كاملة أنشأتها بعض القبائل والجماعات فابتنت نفوسة لنفسها حى « العدوة » وقامت جماعات الجند القادمة من إفريقية هربا من بطش الأغالبة ببناء حيهم الذى أقاموا فيه وأطلقوا عليه اسم « المدينة العامرة » (١٥٥٠).

وكان لعجم الفرس دورهم فى إثراء الدولة الرستمية وازدهارها ، عن طريق التجارة التى كانوا يمارسونها وقد رأينا أحدهم ، وقد ابتنى سوقا تجارية عرفت باسمه ، وهى سوق ابن وردة ، وكذلك انتشرت قصور العجم فى أنحاء تاهرت (١٥٦). وصارت مؤسساتهم التجارية تكون جزءا هاما من اقتصاديات الدولة الرستمية .

<sup>(</sup>١٥٣) ابن الصغير : سيرة الأثمة الرستميين في تاهرت ، ص ٢٦ .

<sup>(</sup>١٥٤) نفس المصدر السابق، ونفس الصفحة.

<sup>(</sup>١٥٥) نفس المصدر السابق ، ص ٢٧ .

<sup>(</sup>١٥٦) المصدر السابق ، ص ٢٦ ، ٢٧ ، ( وعجم الفرس هنا غير عجم البلد وهم من الأفارقة بقايا الفينيقيين واللاتين ) .

ولم تكن مظاهر الازدهار هذه قاصرة على تاهرت قائمة فيها وإنما انتقلت إلى سائر جهات الدولة ، فنالت القبائل حظها من الثروة ، وظهرت عليها آثار الرخاء ، يقول ابن الصغير : « وانتشرت القبائل وعمرت العمائر وكثرت الأموال بأيديهم (١٥٧) ، ويقول في موضع آخر : « وأمنت الساحات وكثرت الأموال حتى أطغت أهل الحواجز والبوادى » (١٥٨) .

كم نالت الدولة أيضا حظها من الازدهار الثقافي فأصبحت تاهرت مركزا ثقافيا هاما كغيره من المراكز الثقافية الإسلامية ، فعرف الرستميون الثقافة ونبغوا في مناحيها ، وخصوصا الثقافة الدينية لأن الأئمة الإباضية كانوا علماء دين ورؤساء مذهب يتطلب من أصحابه أن يكونوا على أهبة للدفاع عن آرائهم ومبادئهم بالحجة الدامغة والدليل القوى (١٥٩) . لذا فقد امتلأت مساجد تاهرت بطلاب العلم يتلقونه على أيدى كبار علماء الإباضية في أصول الدين والشريعة والرياضيات والطب والكمياء ، والتنجيم ، وشاركت المرأة الرستمية في هذه النهضة الثقافية ، فكانت أخت الإمام أفلح ممن نبغن في علم الحساب والفلك والتنجيم . بل إن أفلح نفسه كان ممن ضربوا في زحمة كل فن من فنون العلم ، فنبغ في الأدب وقال الشعر وقد أورد الباروني لأفلح قصيدة طويلة بلغت ثمانية وثمانين بيتا يدعو فيها إلى الإقبال على العلوم الدينية (١٦٠) نذكر منها :

العلم أبقى لأهل العلم آثارا وليلهم بشموس العلم قد نارا يحيى به ذكرهم طول الزمان وقد

يريك أشخاصهم روحا وأبكارا

<sup>(</sup>١٥٧) نفس المصدر السابق ، ص ١٢٦ .

<sup>(</sup>۱۵۸) نفس المصدر السابق ، ص ۲۸ .

<sup>(</sup>١٥٩) محمد الطمار : تاريخ الأدب الجزائري ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، ص . ٣ .

<sup>(</sup>١٦٠) د . السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ، ص ٥٧٥ ، وانظر البارونى : الأزهار الرياضية ، ص ١٩٠ – ١٩٤

حتى وإن مات ذو علم وذو ورع إن كان فى منهج الأبرار ما مارا أو أنها غيرت أشخاصهم ومضوا ما مات عبد قضى من ذاك أوطارا وذو حياة على جهل ومنقصة لا يبالى أخيرا نال أم عارا (١٦١).

والذى يظهر من هذا العمل الأدبى أن الثقافة المشرقية أصبح لها جذور ثابتة في بلاد المغرب ، وكانت هذه المحاولات من جانب أفلح بن عبد الوهاب في مجال الشعر مقدمة لظهور الأدب المغربي بعد ذلك وكان لازدهار الدولة الرستمية على هذا النحو آثاره الخطيرة على جيرانها ، فقد تضخم ملك الرستميين تضخما كبيرا ، وتألق نجمهم في سماء المغرب كله ، وأصبحت تاهرت تحتل مكان الصدارة في بلاد المغرب (١٦٢) . وقد أحس الأغالبة خطورة هذا الأمر على مركزهم السياسي والاقتصادي فقام أبو العباس محمد بن الأغلب ببناء مدينة قرب تاهرت سماها العباسية سنة ٩٣٩ ه (١٦٢) ، لتقف في وجه الرستميين وتجذب الأنظار عنهم ، وتحتل مكانة عاصمتهم تاهرت ، لذا لم يدخر أبو العباس محمد بن الأغلب وسعا في ترتيب أسواقها على نسق وترتيب غريب (١٦٤) . وهذا ما يفسر أهمية السبب الاقتصادي الذي أقيمت العباسية من أجله .

<sup>(</sup>۱٦١) الباروني : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ١٩٠ .

<sup>(</sup>١٦٢) د . السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ، ص ٥٦٨ .

<sup>(</sup>١٦٣) ابن الأثير: الكامل، جـ ٦، ص ٥١٩، (ذكر ابن خلدون أن بناء العباسية كان. سنة ٢٢٧ هـ . وإذا كان الأمير محمد بن الأغلب تولى الإمارة سنة ٢٢٧ هـ فمن المستبعد أن يكون بناء المدينة وإحراقها قد تم في عـام واحـد، ابن خلدون: العبر، ط. مؤسسة الأعلمي ببيروت، جـ ٤، ص ٢٠٠، د. محمود إسماعيل عبد الرازق: الأغالبة سياستهم الخارجية ص ١٢٩).

<sup>(</sup>١٦٤) الباروني : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ١٨٦ ، د . محمود إسماعيل عبد الرازق : الأغالبة سياستهم الخارجية ، ص ١٣٠ .

ورغم أن أفلح بن عبد الوهاب سالم جيرانه الأغالبة – بادئ ذى بدء جريا على ما سار عليه والده عبد الوهاب – إلا أنه رأى أن فى إقامة العباسية تهديد لسلامة اللولة الرستمية وأمنها (١٦٥). فما كان منه إلا أن سكت حتى أتم أبو العباس محمد بن الأغلب بناءها ونظم أسواقها فهجم عليها أفلح وأجلى عنها سكانها ثم أضرم فيها النيران وأحرقها عن آخرها (١٦٦). ولم يكن فى استطاعة محمد بن الأغلب أن يفعل شيئا للرد على أفلح بن عبد الوهاب ومن ثم آثر السلامة ولاذ بالصمت (١٦٧).

# ع - وفاة الإمام أفلح:

كان للإمام أفلح بن عبد الوهاب ولدان هما أبو بكر وأبو اليقظان . واشتهر أبو اليقظان بالتقوى والورع وقد أبدى رغبته قبيل وفاة والده أفلح في الحج إلى مكة : وعندما وصل أبو اليقظان إلى مكة وطاف وسعى اكتشف رجال بنى العباس وجوده بين الحجيج وسمعوا أن أبا اليقظان قدم من بلاد المغرب يرتاد البلاد ، و ويرسل رسله في كل الآفاق إلى من كان على رأيهم ومذهبهم ليأخذوا إلى أنفسهم إلى ان يأتيه والده من المغرب » (١٦٨).

قبض العباسيون على أبى اليقظان ومعه رجل من نفوسة كان يخدمه ، وحمل الاثنان معا إلى بغداد حيث أمر الخليفة العباسي الواثق بحبس أبى اليقظان وفي السجن التقى أبو اليقظان بالمتوكل أخى الخليفة الواثق فأصبح صديقا

<sup>(</sup>١٦٥) محمد بن تاويت : دولة الرستميين أصحاب تاهرت ، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد ، ص ١١٩ .

<sup>(</sup>۱۶۲۱) ابنى الأثير: الكامل، حـ٦، ص ٥١٩، ابن خلدوں: العبر، ط. مؤسسة الأعلمي بيروت، جـ٤، ص ٢٧٧.

<sup>(</sup>١٦٧) د . السيد عبد العزيز ساء المغرب الكبير . ص ٥٦٨

<sup>(</sup>١٦٨) من الصغير : سيرة الأثمة برستميين في تاهرت ص ٢٧ . ٢٨

حميماً له ، وسيصبح لهذه الصداقة أثرها في حياة أبي اليقظان بعد ذلك (١٦٩) .

ولما علم أفلح بما حدث لولده أبى اليقظان اشتد حزنه عليه وطال غمه به فلم يزل مهموما محزونا إلى أن وافته المنية وابنه محبوس ببغداد (١٧٠)، وكانت وفاته سنة ( ٢٤٠ هـ / ٨٥٤ م ) (١٧١).

(١٦٩) نفس المصدر السابق ، ص ٢٨ ، الدرجيني : طبقات الإباضية ، مخطوط ، ورقة ٢٦ .

(١٧٠) ابن الصغير: سيرة الأثمة الرستميين في تاهرت، ص ٣٠.

(۱۷۱) الباروني: الأزهار الرياضية ، ج ۲ ، ص ۲۲۱ ، الزركلي: الأعلام ، ج ١ ، ص ٤٤٢ ، د . السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ، ص ٥٥٩ ، ( لم يذكر مؤرخو الإباضية تاريخاً محداً لوفاة أفلح بن عبد الوهاب فاكتفى ابن الصغير بقوله : « وكان أفلح قد عمر في إمارته ما لم يعمر أحد ممن كان قبله فأقام خمسين عاماً أميراً » . بينا الدرجيني يقول : « وكانت مدة إمامته ( أفلح ) ستون سنة » أما المؤرخون من غير الإباضية من أمثال ابن عذارى فيرى هذا المؤرخ أن أفلح توفى سنة ٥٠٠ هـ ، ويبدو أن مؤرخى الإباضية ضموا السنوات التي عمل فيها أفلح إلى جانب والده عبد الوهاب بدليل أن ابن الصغير استخدم لفظ « أمير » ولم يستخدم لفظ « إمام » في التعبير عن مدة حكم أفلح بن عبد الوهاب كلها ويعضد هذا الرأى ما ذكره أبو زكرياء بدقة عن المدة التي قضاها أفلح في الحكم فقال : « ثم إن أفلح بن عبد الوهاب رضى الله عنهما مكث في إمامته ستين سنة والياً إماماً حسن السجية رءوفاً بالرعية » ( أبو زكرياء : السيرة وأخبار الأئمة في إمامته ستين سنة والياً إماماً حسن السجية رءوفاً بالرعية » ( أبو زكرياء : السيرة وأخبار الأئمة الرستميين في تاهرت ، ص ٢٦ ، الدرجيني : طبقات الإباضية ، مخطوط ، ورقة ٣٣ ب ) ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين في تاهرت ، ص ٢٦ ، الدرجيني : طبقات الإباضية ، مخطوط ، ورقة ٣٣ ب ) ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين في تاهرت ، ص ٢٦ ، الدرجيني : طبقات الإباضية ، مخطوط ، ورقة ٣٣ ب ) ابن العنارى : البيان المغرب ، ج ١ ، ص ١٩٧ ) .

. . . . .

# الفصل الرابع

خلفاء أفلح بن عبد الوهاب

( ۱ ۲ ۹ ه / ۲۵۶ م – ۲۹۲ ه / ۹۰۸ م ) ( ۱ ) إمامة أبي بكر بن أفلح ( ۱ ۲ ه / ۲۵۶ م – ۲۲۱ ه / ۲۵۶ م )

نعمت الدولة الرستمية بالرفاهية التامة في عهد أفلح بن عبد الوهاب إذ أن أفلح كان ذا شخصية قوية متمرسة ، لذا احتفظت الدولة في عهده بقوتها وكيانها وهيبتها بين جيرانها . وبوفاة أفلح بن عبد الوهاب سنة ( ٢٤٠ ه / ٨٥٤ م ) تغيرت الأمور ، إذ تولى الإمامة ابنه أبو بكر الذي لم يكن على المستوى المطلوب للحاكم الذي يسوس دولة لها أهميتها مثل الدولة الرستمية .

وقد اجتمع أهل الحل والعقد من نفوسة وغيرهم ، وعقدوا الإمامة لأبى بكر بن أفلح سنة ٢٤٠هـ (١) . لأنهم لم يجدوا غيره فى أبناء البيت الرستمى ، فأخوه أبو اليقظان مقبوض عليه فى بغداد ويعقوب بن أفلح ما زال صغيرا حدث السن لا ينفع للإمامة (٢) .

<sup>(</sup>۱) الباروي : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ٢٢١ .

<sup>(</sup>٢) د . السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ، ص ٥٥٩ .

لم يستطع الإباضية بذلك تطبيق مبدأ الانتخاب العام أو التخلص من مبدأ الوراثة .

ققد رفض الكثيرون من الإباضية بمن يؤمنون بمبدأ الانتخاب العام إمامة أبي بكر فقد «كان عبد العزيز بن الأوز ينادى بأعلى صوته الله سائلكم معاشر نفوسة إذا مات واحد جعلتم مكانه آخر ولم تجعلوا الأمر للمسلمين وتردوه إليهم فيختارون من هو أتقى فلا يلتفتون إلى كلامه ولا يشتغلون بمقالته » (٣) وواضح من هذا النص أن هناك قوة سياسية ضخمة وهى قوة نفوسة فى تاهرت كانت تحافظ على بقاء الإمامة فى البيت الرستمى رغم معارضة المعارضين ورفض بعض الناس إمامة أبي بكر (٤).

كان أبو بكر ضعيفا ليس فيه من الشدة في دينه ما كان فيمن كان قبله من آباته ، وكان سمحا جوادا كما يقول ابن الصغير : «يسام أهل المروات ويشايعهم على مرواتهم ويحب الأدب والأشعار وأخبار الماضين » (°) . لذا مال إلى الخمول والكسل والراحة وانصرف إلى حياة اللهو والترف ، تاركا شئون الدولة لصهره محمد بن عرفة الذي سبق أن قام بالسفارة بين والده أفلح بن عبد الوهاب وملك كوكو (١) وكان محمد بن عرفة هذا قد تزوج بأخت ألى بكر بن أفلح ، وفي نفس الوقت كان لمحمد بن عرفة أخت أو بنت جميلة تزوجها أبو بكر (٧) ؛ لهذا تضخم نفوذ ابن عرفة وأصبح له سلطان كبير في اللولة الرستمية وقد سجل ابن الصغير هذا فقال : « فكانت الإمارة بالاسم

<sup>(</sup>٣) ابن الصغير : سيرة الأثمة الرستميين في تاهرت ، ص ٣١ .

<sup>(</sup>٤) البارون : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٥) أبين الصغير : سيرة الأئمة الرستميين في تاهرت ، ص ٣١ .

<sup>(</sup>٦) انظر في ذلك فصل العلاقات الخارجية .

<sup>(</sup>٧) نفس المصدر السابق ، ونفس الصفحة ، الباروني : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ٢٢٣ .

لأبي بكر وبالحقيقة لمحمد بن عرفة (^) ، وقد ترتب على ذلك ضعف سلطة الإمام على القبائل مما أدى إلى زيادة الخلافات بين هذه القبائل فكانت الحروب بينها تهيج ثم تسكن على حد تعبير ابن الصغير (٩) . بل إن الخلافات تطرقت إلى داخل بعض القبائل الكبرى في الدولة وأدت إلى انقسامها ولاسيما هوارة « فانها تحاسدت حتى انقسمت . فانحاز قسم منها يعرف ببني أوس إلى من والاه من القبائل الأخرى وانحاز القسم الآخر ويعرف بترهنه كذلك إلى غيرها » (١٠) .

# عودة أبى اليقظان من المشرق:

وفى تلك الأثناء عاد أبو اليقظان من العراق - بعد أن أطلق سراحه الخليفة المتوكل العباسي - « فوجد ( أبو اليقظان ) أخاه أبا بكر أميرا ، والعجم على أحوالهم والنفوسة على مراتبهم وسائر الناس على ما هم عليه . فلم يغير شيئا ، ولم ينكره ولا ادعى إمارة ولا نازع فيها أخاه » (١١) . وانصرف أبو بكر إلى ملذاته وشهواته وترك إلى أبى اليقظان تسيير أمور الدولة ، فكان أبو اليقظان يجلس فى المسجد إلى الناس والعمال والقضاة وأصحاب الشرطة لإجراء الحقوق إلى الناس عظم قدرهم أو صغر ، فإذ كان آخر النهار ذهب إلى أخيه أبى بكر فإن وجده جالسا أعلمه بما حدث فى يومه من خير وحكم ، فإن لم يجده : « قال لمن علم أنه يصل إلى حرمته اقرأ على الأمير السلام وقل له أصبحت مدينتك اليوم هادية وأمست هادية وإذا كان فى الليل ركب وطاف فى المدينة حتى أقصاها ويحكم الأمر الضرورى ويأمرهم إذا حدث حادث أن يوافوا داره فإذا حكم جميع ذلك انصرف إلى داره » (١٢) .

<sup>(</sup>٨) ابن الصغير : سيرة الأثمة الرستميين في تاهرت ، ص ٣١ .

<sup>(</sup>٩) نفس المصدر السابق ، ص ٣٢ .

<sup>(</sup>١٠) الباروني : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ٢٢٤ .

<sup>(</sup>١١) ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين في تاهرت ، ص ٣٢ ( « والتفوسة » هكذا في الأصل ) .

<sup>(</sup>١٢) ابن الصغير : سيرة الأثمة الرستميين في تاهرت ، ص ٢٧ ، ٣٣ .

وبينها كان أبو اليقظان يحكم تدبير الدولة وشئونها ، كان نفوذ ابن عرفة في ازديلد وصيته في دوى وأسهمه في ارتفاع ، مما أوغر صدر رؤساء الإباضية عليه ، حتى إذا واتتهم فرصة الاجتماع بأبي بكر قالوا له · « إنك ذاهب ونحن ذاهبون قال وكيف ذلك : قالوا له : ما نحسب أنك تعلم مجئ ابن عرفة إذا جاء فيمن يحئ ولا انصرافه إذا انصرف فيمن ينصرف ولا اجتماع الناس عند بابك إذا جاء ولا خلوه إذا انصرف » (١٣) .

أقلقت هذه الأحبار أبا بكر بن أفلح وأراد أن يتأكد بنفسه من صدق ما وصله من أقوالهم . فنظر من طاقة في أعلى قصره إلى الجهة التي يأتي منها محمد بن عرفة ، فإذا هو قادم في موكب من الناس قد بادروا إليه من كل جانب ، فنزل أبو بكر إلى مجلسه وقد هاله ما رآه من أمر محمد بن عرفة ، وتكرر هذا المنظر ثانية حين انصراف محمد بن عرفة فصعد أبو بكر إلى الطاقة نفسها ونظر منها « فإذا بالأمم التي أقبلت قد انصرفت وبقى بابه خاليا فتحقق عنده ما قال القائل » (١٤).

ويذكر ابن الصغير أن أبا بكر استشار أحد أصحابه فى أمر محمد بن عرفة ، فأشار عليه بقتله على أن تتم عملية القتل فى سرية تامة ، وتردد أبو بكر فيما أشار به صاحبه ، وكان يقول : « لا أحسب نفسى تطوع فى ذلك ولاسيما أخته تحتى وأختى تحته حتى شككت فى البنت أو الأخت ومتى فعلت ذلك تنغصت حالى وكنت كقاطع كفى بكفى » (١٥) . ولكن عواطف أبى بكر بن أفلح ما لبثت أن تبددت وأرسل يدعو محمد بن عرفة إلى نزهة خلوية فى حدائق تسمى ( جنان الأمير » دون أن يحضر معه أحداً من حاشيته أو عبيده وفى جنان الأمير قضى الاثنان يومهما حتى إذا جاءت صلاة المغرب ووقفا للصلاة أشار

<sup>(</sup>۱۳) المصدر السابق. ص ۲۳

<sup>(</sup>١٤) المصدر السابق ، ص ٣٤ .

<sup>(</sup>١٥) نفس المصدر السابق، ونفس الصفحة .

أبو بكر إلى غلامه فضرب محمد بن عرفة بحربة كانت بيده بين كتفيه فأرداه قتيلا (١٦) .

ويصور ابن الصغير ذلك المشهد الرهيب فيقول: « فلما علم ذلك أبو بكر قال لغلامه زمله بثيابه واحمله على فرسه ففعل الغلام ما أمر به وركب أبو بكر ومشى بين يدى الغلام والغلام خلفه حتى أتى جبلا قد تقسم نصفين له هواً عظيما يعرف ذلك الموضع بالشفة الحمراء فقال له: ألقه في الهواة فألقاه فيها وأمره أن يغيب فرسه ولايظهره وانصرفا حتى دخلا المدينة » (١٧).

وأحدث تغيب ابن عرفة رجة عظيمة في تاهرت ، فخرج أتباعه وأنصاره يبحثون عنه حتى وجدوا جثته فحملوه إلى النهر الذي قتل عنده « وبعثوا إلى داره وأتوا منها بفرس له وكسوة طاهرة وسيفه فغسلوه في النهر وأنظفوه وطيبوه ثم كسوه ثيابه وقلدوه سيفه وحملوه على فرسه وجعلوا خلفه رجلا يحبسه حتى أتوا به مدينة تاهرت فابتدر إليه العامة والخاصة والنساء والصبيان وألحق الناس من الجزع ما لم يلحقهم في قتيل قبله وقام مناد ينادي بين يديه ألا إن القتيل المظلوم يأمركم بطلب ثاره ودمه فعجل الناس بجهازه ودفنه ثم جلسوا حلفا حلفا بيذكرون أمرهم » (١٨).

## الحرب الأهلية في تاهرت :

كانت ردود الفعل لمقتل ابن عرفة قوية عنيفة فى تاهرت ، حيث تجمع أنصار محمد بن عرفة بقيادة محمود بن الوليد ، ومعهم جند من القيروان بقيادة خلف الخادم مولى الأغلب بن سالم (١٩) ، وكان هؤلاء الجند قد أعلنوا

 <sup>(</sup>١٦) نفس المصدر السابق ، ص ٣٥ ، الدرجيني : طبقات الإباضية ، مخطوط ، ورقة ٣٦ ، الباروني :
 الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ٢٢٨ .

<sup>(</sup>١٧) ابن الصغير: سيرة الأثمة الرستميين في تاهرت، ص ٣٥.

<sup>(</sup>١٨) المصدر السابق، ص ٣٦.

<sup>(</sup>١٩) نفس المصدر السابق ، ص ٣٦ ، ٣٧ ويذكر الباروني محمود بن الويليلي عند ابن الصغير ، من محمود بن الوليد عند ابن الصغير ، الباروني : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ٢٣٠ .

في مناسبات كثيرة تمردهم على الأغالبة واستقروا بتاهرت وأسسوا لهم ربضا كبيرا بها صار كالمدينة العامرة . وطبيعى أن يؤيد هؤلاء الجند الوافدون أنصار محمد بن عرفة في محنتهم لأن ابن عرفة عربى وقروى مثلهم وافد من القيروان (٢٠) . وإلى جانب هؤلاء الثائرين وقف عدد من وجوه التجار في تاهرت منهم أبو محمد الصيرفي وابن الواسطى (٢١) . وقد دفع هؤلاء التجار الكثير من أموالهم رغبة منهم في تحطيم الإمامة وإنهائها ، وكانوا يقولون للمطالبين بثأر ابن عرفة من العرب والجند : « لو بنيتم حصنا تأمنون فيه ليلكم وتتحصنون فيه إن دهمكم شئ من عدوكم وهذه أموالنا في أيديكم فشرعوا في بناء الحصن ولم يكن بين حصنهم وحصن عدوهم إلا قدر رمية رام بسهم » (٢٢) .

هؤلاء هم الثائرون المطالبون بثأر محمد بن عرفة أما الإمام أبو بكر بن أفلح فلم يكن معه سوى خاصته من الرستميين وبعض المسيحيين ( الأفارقة ) ، وقد خاض بهم معاركه الأولى مع العرب والجند أما العجم فقد انتهزوا فرصة اشتغال العرب والجند في مقاتلة الإمام وأتباعه وهاجموا أطراف المدينة التي يمتلكها العرب والجند (٢٣) . أما أبو اليقظان بن أفلح فقد آثر عدم الخوض في هذه الحرب هو ونفوسة بل إنه انتقل إلى عدوة نفوسة وأقام بها . وإن كان العرب والجند ينظرون إلى موقف أبي اليقظان هذا بكثير من الشك ويرونه يحرض عليهم في السر (٢٤) .

تحولت الحرب الأهلية في تاهرت إلى حرب بين العجم وبين العرب ومعهم

<sup>(</sup>٣٠) د . السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ، ص ٥٦٠ .

<sup>(</sup>٢١) لمين الصغير : سيرة الأئمة الرستميين في تاهرت، ص ٣٨ ، ٣٩ .

<sup>(</sup>۲۲) تقس المصدر السابق ، ص ۳۹ .

<sup>(</sup>٢٣) تقس المصدر السابق ، ص ٣٧ (كان قد وفد على تاهرت عاصمة الرستميين عدد كبير من جند القيروان . وهؤلاء أعلنوا عصيانهم على الأغالبة ، واستقروا فى تاهرت وأسسوا لهم ربضاً كبيراً بها ، د . السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ، ص ٥٦٠ ) ( العصر الإسلامي ) .

<sup>. (</sup>٢٤) أبن الصغير : سيرة الأثمة الرستميين في تاهرت ، ص ٣٧ .

جند القيروان ، أما أبو بكر بن أفلح فقد تشاءم الناس منه ، فبقى فى داره لا يأمر ولا ينهى (٢٥) ، ومما يلاحظ هنا أن العناصر المتصارعة فى هذه الحرب الأهلية لم يكن هدفها الأساسى هو الثأر لمحمد بن عرفة بقدر ما كان هدفها تحقيق مصالحها الخاصة وذلك للأسباب الآتية :

أولاً: أن جند القيروان برغم عدائهم للأغالبة فقد الدس بينهم عدد من جواسيس الأغالبة الذين قاموا في الدولة الرستمية بأعمال الطابور الخامس ، بهدف تقويض هذه الدولة والقضاء عليها ، وكان لخلف الخادم – مولى الأغلب بن سالم – دور خطير في القيام بمثل هذه الأعمال ، فقد كانت له « أموال عظيمة فأعان القوم بنفسه وماله » (٢١) . كما كان خلف المجرض الأول للعرب والجند لإحراق درب النفوسيين ليقحمهم في الحرب الأهلية . ولم يفت ابن الصغير أن يذكر هذا العمل من أعمال خلف فأشأر إليه بقوله : « وكانت العرب والجند إذا غلبت على العجم أخرجتها من بعض ديارها في حالها فقال خلف الخادم : وما تصنعون شيئا إذا غلبتم على شئ من ديارهم فاضرموه نارا فلما كان اليوم الثاني وقع الحرب فيه بجوار درب النفوسيين . . . وكان أكثره للعجم وبعضه لنفوسة وأضمرت الدرب نارا فغضبت نفوسة » (٢٧) .

ثانياً: أن العجم عندما شرعوا في الحرب مع العرب والجند ، كان هدفهم أن تصبح لهم المكانة الأولى والأخيرة في تاهرت إذ قاموا بدور المنقذ للبلاد والسلطان وقد أشار إلى هذا ابن الصغير بقوله: « فلما رأت العجم ما نزل بين الفريقين من السباب والقتل قالوا قد أمكننا في العرب والجند ومواليهم وأتباعهم ما نريد فقوموا بنا مع اشتغالهم بأنفسهم حتى نثب على طرف المدينة فنقتل مقاتلتهم ونخرب ديارهم ونميل على سائرهم فنهلكهم فيصفو لنا البلد والسلطان

<sup>(</sup>٢٥) نفس المصدر السابق، ونفس الصفحة.

<sup>(</sup>٢٦) نفس المصدر السابق، ونفس الصفحة.

<sup>(</sup>٢٧) بن تصغير سيرة الأئمة الرستميين في تاهرت، ص ٣٨ . ٣٨ .

وقد وقع بينهم وبين سلطان البلد ( أبو بكر بن أفلح ) من الفتق ما لا يرتق أبدا له » (۲۸) .

ثالثاً: كانت الضغائن التى بذر بذورها أفلح بن عبد الوهاب بين القبائل قد عملت عملها ، وظهرت سافرة فى عهد أبى بكر بن أفلح ، وما لبثت أن طقت إلى السطح مرة أخرى حتى أصبحت الحرب لا تفتر ليلا ولا نهارا وحميت بينهم حمية الجاهلية ، وصارت الحرب بينهم على حد قول ابن الصغير : «سمعة ورياء » (٢٩) .

ولما نجح الجند في إحراق درب النفوسيين دخلت الحرب الأهلية في تاهرت مرحلة جديدة ، فقد وحدت نفوسة صفوفها مع العجم والرستمية بقيادة أبي اليقظان بن أفلح ، لإنقاذ الأمور المتدهورة في تاهرت ، وقد أحرز هذا التحالف انتصارات متتالية على العرب والجند في وقائع كثيرة منها واقعة ( قنطرة سليس ) ، وواقعة ( الرد المعوج ) (٣٠) . ولكن موقف أبي اليقظان وحلفائه بدأ في الضعف والتراجع أمام قوة العرب والجند المتزايدة ، حتى إنهم تفرقوا خارج تاهرت فتزلت العجم بموضع يقال له ( تنا بغيلت ) وهي على مرحلتين من مدينة تاهرت ، ولحق الرستميون بأبي اليقظان ، واستقروا عند موضع يقال له ( اسكدال ) وهو على مسيرة يوم بقبلة تاهرت ، أما نفوسة فنزلت بقلعة نفوسة التي بنوها في عدوتهم المشهورة بعدوة نفوسة(٣١) . أما أبو بكر بن أفلح فقد خرج

<sup>(</sup>٢٨) تفس المصدر السابق ، ص ٣٦ ، ٣٧ ، ( راءت هكذا في الأصل ) .

<sup>(</sup>٢٩) نفس المصدر السابق، ص ٣٩.

<sup>(</sup>٣٠) البن الصغير: سيرة الأثمة الرستميين في تاهرت، ص ٣٨، (سميت الواقعة بهذا الاسم لأن نفوسة في هذه المعركة ربطت رجالها بعضهم إلى بعض بالحبال فكلما دارت الحرب إلى ناحية دار معها المحاربون بوجوههم وظلوا هكذا حتى نهاية القتال فسميت واقعة الرد المعوج).

<sup>(</sup>٣١) غس المصدر السابق ، ص ٣٨ ، ٣٩ ، ويذكر الباروني ( اسكيدال ) بدلاً من ( اسكدال ) التي ذكرها ابن الصغير ، الباروني : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ٢٣٥ .

مع من خرج من تاهرت لا حيا ولا ميتا كما يقول ابن الصغير (٣٢). ويدل هذا التعبير من ابن الصغير على مدى ما كان فيه أبو بكر من حالة سيئة ، وإحساس بالألم لما جناه على نفسه وعلى الناس .

وقد انتهز محمد بن مسالة الهوارى الإباضى فرصة خروج الرستميين من تاهرت فاستولى عليها وأصبح لهوارة اليد العليا فى تاهرت «وكانت لواتة إذ ذاك بالمدينة مع أهل المدينة فتسلطتا عليها هوارة بسلطانهم وأعانتها أهل المدينة فلما رأت لواتة ذلك ظعنت عن المدينة وجلت عنها ونزلت بحصنها المعروف بحصن لواتة » (٣٣) .

وكان لخروج لواته من تاهرت تغيير في ميزان القوى مرة ثانية في صالح الرستميين ، فقد أرسلت لواتة إلى أبي اليقظان ودعته إلى النزول إلى جوارها بموضع يقال له « تساونت » التي تخرج من عندها عيون نهر مينة الذي يجرى إلى تاهرت . وهناك تمت مبايعة أبي اليقظان بالإمامة بعد أن اعتزلها أخوه أبو بكر بن أفلح سنة ١٤١ ه (٢٥) ، « فصارت الدعوة والإمامة كلها لأبي اليقظان وأتته الإباضية من كل الأقطار » (٣٠) ومن تاهرت نفسها حرج الكثير من يحبون أبا اليقظان ، فأعلنوا إليه وبايعوه بالإمامة (٣٦) .

<sup>(</sup>۳۲) ابن الصغير: سيرة الأئمة الرستميين في تاهرت ، ص ٣٩ ، ابن عذاري: البيان المغرب ، ج ١ ، ص ١٩٧ .

<sup>(</sup>٣٣) المصدر السابق، ونفس الصفحة.

<sup>(</sup>٣٤) ابن الصغير: سيرة الأثمة الرستميين في تاهرت، ص ٤٠، الدرجيني: طبقات الإباضية، غطوط، ورقة ٣٧، ابن عذارى: البيان المغرب، ج١، ص ١٩٧، البارونى: الأزهار الرياضية، ج٢، ص ٢٣٧ ( جاء عزل أبي بكر بن أفلح سنة ٢٤١ ه بعد أن أمضى في الإمامة عامين فقد تولى بعد وفاة والده أفلح سنة ٢٤٠ ه ولما كانت وفاة أخيه أبي اليقظان في سنة ٢٨١ ه بعد أن حكم أربعين سنة وفق رواية ابن الصغير المالكي، لذا فإن عزل أبي بكر بن أفلح يكون سنة ٢٤١ ه، انظر ابن الصغير: سيرة الأثمة الرستميين في تاهرت، ص ٤٠، ٤٠).

 <sup>(</sup>٣٥) ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين في تاهرت ، ص ٤٠ ( ويقول الدرجيني ولم يجد الناس لمحمد عيداً عنها فعدوا له بيعة والتزموا سمعه طاعة ( الدرجيني : طبقات الإباضية ، مخطوط ، ورقة ٣٧ » ) .

<sup>(</sup>٣٦) نفس المصدر السابق ، ونفس الصفحة .

ظل أبو اليقظان يهاجم تاهرت طيلة سبع سنوات متتالية دون جدوى ، فأرسل فى طلب العون العسكرى من جبل نفوسة فلبت قبائل الجبل نداءه وأرسلت إليه أعدادا وفيرة من الرجال ، تحرك بهم أبو اليقظان حتى نزل فى غرب تاهرت « فلما نزل منزله قالت نفوسة لا نقاتل حتى نرسل إلى إخواننا وننذرهم فإن جاءوا ورجعوا إلى الطاعة كانت أيدينا وأيديهم واحدة وإن أبومن ذلك نزلنا معهم على حكم الله » (٣٧) .

وما أن وصل رسل نفوسة إلى تاهرت حتى وجدوا الناس قد ملوا الحرب فاتفقوا معهم على عقد الصلح مع أبى اليقظان على ألا يأخذ أحدا بما سلف من أعماله، ثم خرجت طائفة من عسكر أبى اليقظان حتى اجتمعت بطائفة من أهل المدينة فعقدوا ذلك فيما بينهم (٣٨) وأكدت نفوسة أهمية هذا الصلح للمجتمعين حيث قالت « إنما جئنا لإصلاح بيضتنا وتأليف أمرنا وقوام ديننا ولم نأت لطلب علو في الأرض ولا فساد » (٣٩).

وفور توقيع الصلح جرت الاستعدادات لدخول تاهرت ، فرحل أبو اليقظان بعساكره حتى وصل إلى الظاهر المشرف على مدينة تاهرت والمعروف بقلعة نفوسة وهناك ضرب الإمام سرادقه الذى قدم به من بغداد . وكان سرادقا عظيما ، وهو أول سرادق يضرب فى دولة الرستميين ، إذ كانوا قبل ذلك يضربون المضارب والقباب (٤٠) . وظل أبو اليقظان مقيما فى سرادقه حتى بنى له أهل المدينة داره التى كانت قد تهدمت فى أثناء الحرب وتحولت إلى مزبلة أو كدية من الكدا فقام الأهالى « فكنسوها فى يومهم ذلك فابتنوها

<sup>(</sup>٣٧) نفس المصدر السابق ، ونفس الصفحة .

<sup>(</sup>٣٨) نفس المصدر السابق، ص ٤١، ٤١.

<sup>(</sup>٣٩) ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين في تاهرت ، ص ٤١ .

<sup>(</sup>٤٠) نفس المصدر السابق، ونفس الصفحة .

فى أسرع الأيام فلما فرغت نزلها أبو اليقظان ورفع مضاربه ونزل الناس المدينة » (٤١) .

وعلى هذه الصورة انتهت هذه الحرب الأهلية التى أوشكت أن تقضى على الدولة الرستمية نهائيا ، وكانت لجهود أبى اليقظان ونفوسة الأثر الكبير في عودة الحياة الطبيعية إلى هذه الدولة مرة ثانية .

<sup>(</sup>٤١) نفس المصدر السابق، ونفس الصفحة.

# (ب) إمامة أبى اليقظان بن أفلح (ب) (مامة أبى اليقظان بن أفلح ( ٢٤١ ه / ٢٨٤ م ) شخصية أبى اليقظان :

لم تذكر المصادر شيئا عن المراحل الأولى من حياة أبي اليقظان، وإنما اكتفى بعضها بالحديث عن ورعه وتقواه وأنه كان حسن الحال عند جميع الناس، وقد أفاض ابن الصغير في الحديث عن تقواه وحوفه من الله وأن ذلك دفعه إلى طلب الذهاب إلى الحج ، وألح على والده أفلح أن يأذن له في ذلك ، فأذن له رغم الأخطار التي قد يتعرض لها ، وخرج أبو اليقظان مع قافلة حتى إذا ورد مكة قبض عليه رسل بني العباس، وحملوه من مكة إلى بغداد، وهناك زجوا يه في السجن (٤٢). وقد نقل ابن الصغير في كتابه حديثا لأبي اليقظان عندما سجن في بغداد قال : « وافق حبسي حبس ( المتوكل ) أخي الخليفة ( الواثق ) كان قد نقم عليه فأنقم قال : فأمر بنا جميعا فحبسنا في موضع واحد ﴾ (٤٣) وأجرى الخليفة على أبى اليقظان كل يوم ماية وعشرين درهما ، وكان المتوكل صديقا حبيبا لأبي اليقظان ، فلا يأكل طعاما ولا يشرب شرابا إلا مع أبي اليقظان ، وظلت الأحوال بهما كذلك حتى حدثت ضجة في السجن من حولهم ، وإذا بالخليفة (الواثق) قد قتل وقدم صاحبي ( الخليفة المتوكل ) الذي في الحبس معي مكانه قال : فما شعرنا أن دخلت له الصقالية والأجناد علينا فاختطف من بين أيدينا ولم يسم من حدثنا من كان الخليفة المقتول ولا من كان الخليفة القائم قال : ( أبو اليقظان ) فلما استقل الملك بصاحبي وقعدت قواعده أمر بي فأخرجت » (٤٤) .

<sup>(</sup>٤٢) ابن الصغير : سيرة الأثمة الرستميين في تاهرت ، ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٤٣) نفس المصدر السابق ، ونفس الصمحة .

<sup>(</sup>٤٤) المصدر السابق ، ص ٢٨ ( الخليفة هو الواثق وأخوه السجين هو المتوكل ، محمد بن تاويت : دولة الرستميين أصحاب تاهرت ، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد ، ص ١٧٤ ) .

ويتحدث أبو اليقظان عن اللحظات التي التقى فيها بالخليفة المتوكل بعد أن خرج من السجن يقول: « فلما مثلت بين يديه أمرنى بالجلوس فجلست قال: ( أبو اليقظان ) فذكر ما كنت عليه بما يرى منى اجتهادا في صلاة وغيرها (٥٠) وعرض عليه الخليفة أن يوليه أى بلد من المشرق أو المغرب، ولكن أبا اليقظان رفض هذا العرض فقد كانت عنده رغبة شديدة في العودة إلى بلاد المغرب، فوافق الخليفة على رحيله إلى المغرب، « ثم أمر الوزير بالنظر في أمرى وأمر جهازى وأمر لى بسرادق فضرب لى ثم أمر لى بنفقة وكسوة وكتب لى كتابا إلى عماله بالأمصار بالحفظ والرعاية والبر والإكرام » (٢٠).

وكانت لهذه الفترة التي عاشها أبو اليقظان في بغداد أثرها في تكوين شخصيته السياسية سواء تلك الفترة التي قضاها مع المتوكل في السجن أو تلك التي قضاها في بلاط العباسيين حتى ارتحل عنهم إلى بلاد المغرب ، فقد رأى في هذا البلاط نظما أعجبته وكثيرا ما وقف منها موقف المستغرب لها ومن ذلك أن الخليفة عندما أمر بإخراجه من السجن خصص له وزيرا يشرف على شئونه حتى يحين موعد لقائه بالخليفة على غرار ما هو معروف الآن ببعثة الشرف التي تصاحب رؤساء الدول وكبار الزوار يقول أبو اليقظان : « فأخرجت وصيرني إلى الوزير فأمره بحفظي وكرامتي والنظر في أمرى إلى أن اجتمع معه فكنت معه مهرورا مكرماً » (٤٤).

ومما شاهده أبو اليقظان أيضا في بلاط العباسيين واطلع عليه نظام تعبئة الجيوش عند الحاجة إليها ، فذات يوم عند انصراف أبى اليقظان من قصر الخليفة إلى داره الذي أعد له وجد الوزير واقفا في صحن ذلك الدار على فرسه « فوقف أبى اليقظان يتحدث إليه فبينا هم كذلك إذ أقبل على الوزير عشرة

<sup>(</sup>٤٥) نفس المصدر السابق، ص ٢٩.

<sup>(</sup>٤٦) نفس المصدر السابق ، ص ٣٠ ، ( ﴿ وَالْبُرِم ﴾ هكذا في الأصل ) .

<sup>(</sup>٤٧) ابن الصغير : سيرة الأثمة الرستميين في تاهرت ، ص ٢٨ .

رجال فنزلوا عن دوابهم فقال لهم الوزير: أتدرون لماذا أرسلت في طلبكم ؟ قالوا: لا علم لنا بشئ فقال الوزير قال: ( أبو اليقظان ) فعجبت من قوله ومن فارس فقالوا: نعم أصلح الله الوزير قال: ( أبو اليقظان ) فعجبت من قوله ومن قولهم وقلت يهزأ بهم أو يهزءون به أو أراد أن يظهر لي شيئا أتحدث به في المغرب لا أصل له » (٨٤). وقد لاحظ الوزير على أبي اليقظان علامات الاستغراب ، فقال له « مالك يا مغربي أراك تعاظمك ما سمعت فقلت ( أبو اليقظان ) أصلح الله الوزير كيف لا يتعاظمني والله أصلحك لو كان ما سألتم دراهم في أكمامكم لما استطاعوا إحضارها إليك بالغداة وكيف عشرة آلاف فارس » (٩٤). وأراد الوزير أن يزيل دهشة أبي اليقظان فقال له: معثرة آلاف فارس » (٩٤). وأراد الوزير أن يزيل دهشة أبي اليقظان فقال له: معث قلت : ماية قال : وتحت يد كل من الماية عشرة كم هذا معك قلت ألف معك قلت عشرة ألف . قال : وتحت كل واحد منهم من تحت يده فيأمره الوزير) فإنما تخرج هذه العشرة فيدعو كل واحد منهم من تحت يده فيأمره بإحضار عشرة ثم يخرج كل واحد منهم من المأمورين فيأمر من تحت يده فيأمره فيجتمع ذلك كله في أقل من لحظة عين » (٥٠).

كانت بلاد المشرق إذن رافدا من الروافد التي صبت في شخصية أبي اليقظان الكثير من المؤثرات التي جعلت لهذه الشخصية الكثير من الإمكانات التي ساعدتها على إعادة الهدوء إلى الدولة الرستمية بعد الثورة العاتية المدمرة التي حدثت في عهد أخيه أبي بكر ، ومكنت أبي اليقظان من القيام بحركة إصلاح واسعة شملت نظم الدولة كلها ، وقد عبر ابن الصغير عن ظهور هذه المؤثرات المشرقية في شخصية أبي اليقظان عندما عاد من المشرق يقول : « فصرف ( أبو بكر بن أفلح ) النظر عن المدينة وأحوازها إلى أخيه أبي اليقظان

<sup>(</sup>٤٨) تفس المصدر السابق ، ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٤٩) اين الصغير: سيرة الأثمة الرستميين في تاهرت، ص ٢٩.

<sup>(</sup>٠٠) نفس المصدر السابق. ونفس الصفحة

مع ما ظهر له من الكفاية مع أدب المشرق والأخذ بالحزم فيما رآه من ولاية بنى العباس وسيرهم » (٥١) .

وفضلا عن هذه المؤثرات المشرقية كانت لأبي اليقظان شخصية قوية استمدت عناصر قوتها من مقوماته الجسمية وسلوكه الشخصى ، فقد كان ربع القامة أبيض الرأس واللحية ، زاهدا ورعا ناسكا سكينا (٥٠) ، « وكان إذا جلس الناس وأمرهم بالجلوس لم ينطق أحد بين يديه إلا أن تكون ظلامة ترفع إليه » (٥٠) . وكان إلى جانب ذلك ورعا متقشفا مما جعله موضع الحب والتقدير من الجميع حتى إن حب نفوسة الجبل لأبي اليقظان وصل حد الافتتان بشخصيته وقد كتب ابن الصغير في ذلك يقول : « وكانت نفوسة الجبل مفتونة بأبي اليقظان حتى إنها أقامته في دينها وتحليلها وتحريمها مثل ما أقامت النصارى عيسى بن مريم وكان أكثرهم لا يحج إلا باستئذانه ، وكانت المرأة تبعث بابنها أو ابنتها يأخذ لها الإذن منه وكان إذا ضرب سرادقه واتته وفودهم لا ينامون الليل حول فسطاطه شأنهم التهليل والتكبير من أول الليل حتى إلى الفجر فإذا صلوا الفجر معه خرجوا بأنفسهم إلى الأرض فناموا » (٤٠) .

ومما يذكره الدرجيني أيضا في هذا الصدد قوله: « فكانت نفوسة فيما قيل لا يعدلون أيامه وسيرته إلا بإمامة جده عبد الرحمن وسيرته وذلك أنهم اتخذوا مجلسه حينئذ في المسجد فطايفة يصلون وطايفة يقرءون القرآن وطايفة يتذاكرون في فنون العلم » (٥٠٠).

<sup>(</sup>٥١) نفس المصدر السابق ، ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٥٢) ابن الصغير : سيرة الأثمة الرستميين في تاهرت ، ص ٤٤ ، البرادي : الجواهر المنتقاة ، مخطوط ، ورقة ٩١ .

<sup>(</sup>٥٣) ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين في تاهرت ، ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٥٤) نفس المصدر السابق ، ص ٤٦ ، ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٥٥) الدرجيني : طبقات الإباضية ، مخطوط ، ورقة ٣٧ .

# استقرار الأوضاع الداخلية في عهد أبي اليقظان :

استطاع أبو اليقظان بفضل شخصيته القوية ومكانته بين الجميع أن يظل في الإمامة أربعين سنة (٥٠). تمتعت الدولة الرستمية خلالها بكثير من الاصلاحات الداخلية التي ساهمت في دعم مركز الدولة السياسي والاقتصادي والاجتماعي . فعلى أثر دخول إلى اليقظان إلى تاهرت استصلح الناس قاضيا بعد أن شاورهم في ذلك ، ووقع الاختيار على أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن أبي الشيخ ثم ولى على بيت المال رجلا من نفوسة ، وقدم على منبره من ارتضاه هو بنفسه لهذه المهمة . وألقى إلى قوم من نفوسة مهمة مراقبة الأسواق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والمحافظة على المظهر العام للعاصمة تاهرت من حيث نظافتها ، وسيادة الأمن في ربوعها كما كانت رعاية المساجد والمصلين بتاهرت من المهام الملقاة على عاتق هذه الجماعة (٥٧) .

وواصل أبو اليقظان جهوده في إصلاح ما أفسدته الحرب الأهلية «حتى عادت الناس إلى خطة سيرها القديم في سبيل العمارة والتجارة والبنيان واشتغلوا بطلب العلم ... وكاتب الإمام بعد إصلاحه الشئون الداخلية رؤساء سائر أتباع الإمامة في كل الجهات فأتت طائعة خاضعة وقدمت البيعة برضاء فرتب الولاة والعمال والحكام والقضاة وأصحاب الشرطة في الولايات كلها » (٥٠) ومن هذه الوفود التي قدمت على أبي اليقظان وفد نفوسة الجبل، الذين طلبوا من الإمام أن يقدم عليهم عاملا يرتضيه ، فأنزلهم دار الضيافة وطلب أن يكتبوا أسماءهم وأن يرفعوها إليه ، وأمر كاتبه أن يكتب السجل ، وعلى هذا السجل كتب

 <sup>(</sup>٦٥) الدرجيني : طبقات الإباضية ، مخطوط ، ورقة ٣٧ ، البرادي : الجواهر المنتقاة ، مخطوط ،
 ورقة ٩١ .

 <sup>(</sup>٥٧) ابن الصغیر: سیرة الأئمة الرستمیین فی تاهرت ، ص ٤١ ، ٤٢ ، البرادی : الجواهر المنتقاة ،
 مخطوط ، ورقة ٩٠ .

<sup>(</sup>۵۸) البارونی : الأزهار الرياضية ، ج ۲ ، ص ۲۳۹ ، ۲٤٠ .

أبو اليقظان بخط يده اسم العامل الذى اختاره ، وهو أفلح بن العباس (٥٩) . ولم تقف جهود أبى اليقظان في مضمار الإصلاح الداخلي عند هذا الحد بل نهض بنفسه يباشر إلقاء الدروس على الطلاب والراغبين في العلم ، وأرسل الرسائل إلى عماله في جميع الجهات ، وفي هذه الرسائل يدغو الناس إلى تقوى الله والمسارعة إلى طلب العلم واتباع السلف الصالح ، والبعد عن الأهواء والبدع وما ينشره أعداء الدولة من أباطيل (٦٠) . ونتيجة لهذه الإصلاحات قويت الدولة الرستمية ، واستردت هيبتها في بلاد المغرب وأصبحت قادرة على ردع أية محاولة للنيل من أراضيها أو استقلالها .

### غزو العباس بن أحمد بن طولون للرستميين:

تعرضت حدود الدولة الرستمية الشرقية في عهد أبي اليقظان بن أفلح إلى الغزو من ناحية مصر سنة ( ٢٦٥ ه / ٧٧٨ م ) (٢١)، وقد قام بهذا الغزو العباس بن طولون الذي خرج من مصر ثائرا على والده، متجها نحو بلاد المغرب، مدعيا أن الخليفة المعتمد قد قلده إفريقية وأنه أقره عليها (٢٢)،

<sup>(</sup>٥٩) ابن الصغير: سيرة الأئمة الرستميين في تاهرت ، ص ٤٧ . ( ذكر ابن الصغير أن وفد نفوسة حاول أن يعرف اسم العامل الذي اختاره الإمام لهم فسألوا حمود بن بكر ، وعيسى بن فرناس وغيرهم من المقربين من أبي اليقظان فأنكروا علمهم بشيء حتى إذ سألوا عبد العزيز بن الأوز فأجابهم: إن الإمام قد قدم عليهم أفلح بن عباس: فغضب الوفد من حمود بن بكر وعيسى بن فرناس ، فلما ذهب الاثنان إلى الإمام أحضر الإمام عبد العزيز بن الأوز اقال له: من أعلمك أني قدمت على نفوسة أفلح بن العباس ، فقال عبد العزيز أنت أغلمتنى ، فقال أبو اليقظان في اليقظة أم في النوم ، قال عبد العزيز لا ولكن في اليقظة ، قال : وكيف ذلك قال : رأيتك إذ يسمى لك رجل من وفد نفوسة انقبض ما بين عينيك وإذا سمى لك أفلح ابن العباس انبسط ما بين عينيك فعلمت أنك أياه تريد ، فقال أبو اليقظان : خليا عن المجنون فقد كشف سرنا ) ، ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين في تاهرت ، ص ٤٧ ، ٤٨) .

<sup>(</sup>٦٠) الباروني : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ٢٤٠ ، ٢٤١ ، ٢٤٢ انظر قسم الملاحق وبه نص رسالة من أبي اليقظان إلى جميع رعيته .

<sup>(</sup>٦١) ابن الأثير: الكامل، ج٧، ص ٣٢٤، الكندى: تحتاب الولاة وكتاب القضاة، ص ٢٢١. (٦١) ابن الأثير: الكامل، (٦٢) ابن خلدون: العبر، ط. دار الكتاب اللبناني، ج٤، ص ٦٤٥، ابن الأثير: الكامل، ج٧، ص ٣٢٤.

وما أن وصل العباس بن أحمد إلى برقة حتى أرسل إلى إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب يأمره بالدعاء له بإفريقية ويخبره بأنه سائر إليه (٦٣)، وفى نفس الوقت أرسل إلى إلياس أبى منصور النفوسي عامل الرستميين على نفوسة يتوعده وينذره ويدعوه إلى الطاعة ويقول له: «أقبل بسمعك وطاعتك وإلا وطيت بلدك بخيلي ورجلي وأبحت رحمك » (٦٤).

ولم يكتف العباس بن أحمد بن طولون بذلك ، فما أن وصل إلى لبدة في جمادى الأولى سنة ٢٦٦ ه حتى أمر جنده ، باستباحة المدينة ونهبها يقول الكندى: « فأمر العباس بنهبها فنهبت على غرة فقتلت رجالهم وفضحت نساؤهم » (٦٥) ، وبالقرب من لبدة انهزمت قوات الأغالبة بقيادة أحمد بن قرهب عاملهم على طرابلس ، وتبعه العباس أحمد بن طولون حتى طرابلس فحاصرها ونصب عليها المجانيق ودام الحصار ثلاثة وأربعين يوما (٦٦) . قام فيها جنود العباس بن أحمد بن طولون بكثير من أعمال العنف ضد رعايا الدولة الرستمية بالقرب من طرابلس « فتعدى بعض سودانه على بعض حرم البوادى وهتكوا الستر فاستغاث أهل طرابلس بأبى منصور صاحب نفوسة فقام محتسبا وناصرا جيرانه من المسلمين » (٢٧) .

حرج إلياس أبو منصور النفوسي إلى ابن طولون في اثني عشر ألفا ، وتمكن من إلحاق الهزيمة به وإخراجه إلى برقة (٦٨) « وانتهب أهل طرابلس

<sup>(</sup>٦٣) الكندى : كتاب الولاة وكتاب القضاة ، ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٦٤) البارونی : الأزهار الریاضیة ، ج ۲ ، ص ۲۰۷ ، ۲۰۸ ، ابن سعیدالمغرب فی حلی المغرب ، ط . کلیة الآداب ۱۹۰۳ ، ت . د. زکی محمد حسن وآخرین ، ج ۱ ، ص ۱۲۱ .

<sup>(</sup>٦٥) الكندى : كتاب الولاة وكتاب القضاة ، ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٦٦) این عذاری : البیان المغرب ، ج ۱ ، ص ۱۱۹ .

<sup>(</sup>٦٧) نقس المصدر السابق ، ونفس الصفحة .

<sup>(</sup>٦٨) ابن الأثير : الكامل ، ج ٧ ، ص ٣٢٤ .

الكثير من أموال الطولونيين بينا تورع النفوسيون كعادتهم عن أخذ شئ من هذه الأسباب وفقا لمبادئهم (19). وكانت هذه فرصة عظيمة لإبراهيم بن أحمد بن الأغلب ، فأخذ في البحث عن أموال ابن طولون (19) وجدت عنده فكان الرجل من أهل العسكر يبيع مثاقيل ابن طولون سرا بما أمكنه خوفا أن تؤخذ منه (19).

وظلت أحوال الدولة هادئة إلى نهاية حكم أبى اليقظان ، حتى إذا جاءت سنة ( ٢٨١ ه / ٨٩٤ م ) توفى أبو اليقظان (٢١) ، بعد أن عاش من العمر أكثر من مائة سنة قضى منها فى الإمامة أربعين عاما ، وكان كل ما وجد فى تركته بعد وفاته من أموال سبعة عشر دينارا (٢٢) وبوفاته اعترت الدولة الرستمية عوامل الضعف والتفكك وبدأ نجمها يأفل من سماء المغرب .

<sup>(</sup>٦٩) ابن عذارى : البيان المغرب ، ج ١ ، ص ١٩٩ ، ابن خلدون : العبر ، دار الكتاب اللبناني ، ج ٤ ، ص ٦٤٦ .

<sup>(</sup>۷۰) ابن عذاری : البیان المغرب ، ج ۱ ، ص ۱۱۹ .

<sup>(</sup>۷۱) ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين في تاهرت ، ص ٤٩ ، ابن عذارى : البيان المغرب ، جـ ١ ، ص ١٩٧ ، البرادى : الجواهر المنتقاة ، مخطوط ، ورقة ٩٣ .

<sup>(</sup>٧٢) أبو زكرياء: السيرة وأخبار الأثمة ، مخطوط ، ورقة ٣١ ب ، ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين في تاهرت ، ص ٤٤ .

# (ج) إمامة أبى حاتم يوسف بن محمد (ج) ( ١٨١ هـ / ١٩٤ م )

### مبايعته بالإمامة :

لم يكن أحد من أبناء أبى اليقظان فى تاهرت عند وفاته ، فابنه يقظان كان فى الحج ، وابنه أبو حاتم كان قد خرج على رأس جيش لحماية بعض القوافل التجارية من اعتداء قبائل زناتة عليها ، وكانت هذه القوافل قادمة من المشرق وفيها أموال كثيرة لا تحصى . ولما كانت المسافة بين تأهرت وبين أبى حاتم بعيدة فهو على مسيرة يومين من المدينة اجتمع العوام والفرسان دون القبائل وأعلنوا مبايعتهم لأبى حاتم ، وأرسلوا له على الفور من يخبره بوفاة أبيه وعقد الإمامة له (٧٣) .

وعلى عجل عاد أبو حاتم إلى تاهرت ، واستقبلته جماهير المبايعين عند باب المدينة حتى « ازدحم الناس بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن يساره فبايعوا فما وصل المسجد الجامع إلا وقت الظهر فأصعدوه المنبر وبايعوه وكبروا حوله وأحملوه على الأيدى والأعنلق حتى وصلوه إلى داره ثم أرسلوا إلى القبائل فبايعته » (٤٧) . ولم يجد مجلس الشورى أمام هذا الاجماع العام الحاشد بدا من مبايعة أبى حاتم ، ووافقوا على البيعة بالإجماع (٧٠) . ولم يرض يعقوب بن أفلح عن مبايعة ابن أخيه أبى حاتم على هذا النحو . لذا آثر أن يرحل

<sup>(</sup>٧٣) ابن الصغير : سيرة الأثمة الرستميين في تاهرت ، ص . ٥ .

<sup>(</sup>٧٤) نفس المصدر السابق، ونفس الصفحة.

 <sup>(</sup>٧٥) د . السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ، ص ٥٦٣ ، دبوز : تاريخ المغرب الكبير ، ج ٣ ،
 ص ٢٠٠٢ ، أبو ربيع سليمان الباروني : مختصر تاريخ الإباضية ، ص ٤٢ .

عن تاهرت حيث أقام في مدينة زواغة (٧٦). في الجنوب الغربي لمدينة صبرة في غرب طرابلس (٧٧).

### تجدد الحرب الأهلية:

كان أبو حاتم فتى شابا يجمع الفتيان إلى نفسه فيطعم ويكسو وقد منحه ذلك الكثير من حب الناس ورضاهم عنه مما جعلهم يتحمسون إلى مبايعته على هذه الصورة التى رأيناها ، لكن ما كادت البيعة تتم له حتى انفردت به عشيرته وأخوته وأعمامه وبنو أعمامه ومواليه ، واستهدفوا من ذلك أن يحجبوا الإمام عن جماهير الشعب ، ويحيطونه بأبهة الملك والسلطان . ولكن الشعب رفض ذلك ، وطالبوا أن يسمح لهم بالاتصال المباشر بالإمام فى كل الأوقات كا كان ذلك متاحا لهم قبل إمامته (٢٨) . ولم يكن احتجاب أبى حاتم عن العامة بتأثير من أقاربه ومواليه فحسب وإنما شارك فى ذلك عدد من شيوخ تاهرت من غير الإباضية كما يقول ابن الصغير : «منهم رجلا يعرف بأبى مسعود وكان كوفيا فقيها بمذاهب الكوفيين ومنهم شيخ يعرف بأبى دنون وكان على مثل صاحبه من الفقه الكوفي ومنهم رجل يعرف بعلوان بن علوان لم يكن من أهل الفقه ولاكن كانت له رياسة فى البلد ومجبة عند العوام وكان هؤلاء قد من أهل الفقه ولاكن كانت له رياسة فى البلد ومجبة عند العوام وكان هؤلاء قد من أهل الفقه ولاكن كانت له رياسة فى البلد ومجبة عند العوام وكان هؤلاء قد طمعوا أن يبيتوا خبر الإباضية » (٢٩) .

كانت هذه العناصر تحجب الإمام عن العامة لتثير عليه الرعية ، بل لقد وصل بهم الأمر إلى حد التآمر مع اثنين من حاصة أبي حاتم وهما محمد بن

 <sup>(</sup>٧٦) ابن الصغير: سيرة الأثمة الرستميين في تاهرت، ص ٥٣، الباروني: الأزهار الرياضية،
 ج ٢، ص ٢٦٦.

<sup>(</sup>٧٧) دبوز : تاريخ المغرب الكبير ، ج ٣ ، ص ٦٠٣ ، أبو ربيع سليمان الباروني ، مختصر تاريخ الإباضية ، ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٧٨) ابن الصغير : سيرة الأثمة الرستميين في تاهرت ، ص ٤٩ ، ٥٠ .

<sup>(</sup>٧٩) المصدر السابق، ص ٥٠، ٥١ ( لا لاكن ؛ هكذا في الأصل).

رباح ومحمد بن حماد للتخلص من أبى حاتم ولم يشك أبو حاتم لحظة فيما سمعه عن هذه المؤامرة ، لأن محمد بن رباح ومحمد بن حماد سبق لهما أن عرضا على أبى حاتم أن يقتلا والده أبا اليقظان عندما كان على خلاف مع أبى حاتم وقالا له : « لا عليك اثبت كما أنت وخل بيننا وبين هذه الخوخاء (أبو اليقظان ) نحن ندخل إليه فنقتله ويصير الأمر إليك » (٨٠). وبادر أبو حاتم إلى الحيلولة دون إتمام هذه المؤامرة فأصدر أوامره بتحديد إقامة معمد بن رباح ومحمد بن حماد خارج تاهرت ، وسمح لهما بالإقامة معا فى قصر لمحمد بن رباح يقال له (الثلث) ، ولكنهما لم يهدءا عن تحريك ثورة ضد أبى حاتم « فلم يزالا يرسلان رسولا بعد الرسول إلى من فى المدينة من إخوانهما ويقولان : لهم أترضون أن يكون مثلنا ينفى من البلد بلا جناية كانت منا فيجتمع إخوانهم ويقولون والله لقد صدقا ثم اتفق من بالمدينة من إخوانهم على أن يرسلوا إليهما فيدخلوهما على رضا الراضى وسخط الساخط فما شعر أبو حاتم إلا والتكبير عليهما في المدينة (٨١).

ويبدو أن عودة محمد بن حماد ومحمد بن رباح إلى تاهرت تمت بطريقة أفزعت أبا حاتم وروعته إلى درجة جعلته يقرر الخروج من تاهرت سنة ( ٢٨٢ ه / ٨٩٥ م ) هو ومن يناصره من أهلها إلى حصن لواتة ، بعد سنة واحدة من مبايعته بالإمامة (٢٨٠). وخرج معه نحو من مائة رجل من وجوه تاهرت ، كما خرجت العجم ونفوسة أيضا ولم يبق بتاهرت غير العامة ومشايخ البلد الذين أيقنوا أن أبا حاتم إنما خرج ليستجمع قواه خارج تاهرت وأن عليهم أن يستعلوا للحرب (٨٣٠).

<sup>(</sup>۸۰) نفس المصدر السابق، ص ٥١

<sup>(</sup>٨١) ابن الصغير : سيرة الأثمة الرستميين في تاهرت ، ص ٥١ .

<sup>(</sup>۸۲) ابن عذاری : البیال المغرب . ح ۱ . ص ۱۹۲

<sup>(</sup>۸۳) بى الصعير سيرة الأثمة الرستميين في تاهرت ، صن ۵۲ ، ابن عدارى : البيان المغرب ، ج ١ - ص ١٩٧ .

نجع أبو حاتم في استقطاب قوى كثيرة للوقوف إلى جانبه فانضمت إليه لواتة كلها كا اجتمعت إليه قبائل الصحراء ، فأعطى الأموال وحمل على الخيل وزحف إلى تاهرت « من ثلاثة مواضع من القبلة والمشرق والمغرب فتولى بنفسه القبلة مع لواتة والرستمية وما شايعها وتولى المشرق العجم وصنهاجة ومن شايعها وتولى المغرب طوائل من الناس مع نفوسة » (١٩٨) ، واستطاع أبو حاتم أن يضغط بهذه القوات على أهل تاهرت الأمر الذي جعلهم يفكرون في استدعاء يعقوب بن أفلح عم أبي حاتم ليتولى منصب الإمامة في تاهرت . واعتقد أهل تاهرت أنهم بهذا العمل يستطيعون إضعاف معسكر أبي حاتم بجذب كثير من أنصاره إلى يعقوب بن أفلح وما أن دخل يعقوب تاهرت حتى ضعفت شوكة أبي حاتم إذ انضم إلى يعقوب جماعة من لواتة وغيرهم من أصحاب أبي حاتم ورغم هذا فقد استمر حصار أبي حاتم لتاهرت التي أغلق يعقوب أبوابها إلا بابا واحدا صار يحارب منه أبا حاتم ، واستمرت الأحوال على هذه الصورة حتى تدخل أبو يعقوب المزاتي رئيس مزاتة بين الطرفين لعقد الهدنة بينها (٨٥).

وجرت مراسم الهدنة ، فقدم يعقوب بن أفلح عبد الله اللمطى لينوب عنه في توقيع الهدنة ، وقدم أبو حاتم اثنين هما منكود وابن أبى عياض اللواتيين . وعقدت الهدنة على شرط أن يعزل الاثنان من الإمامة لمدة أربعة أشهر يختار الناس بعدها من يحبون إماما لهم وتم العقد على هذا الأساس  $(^{7}^{\Lambda})$ . وقد انتهز أبو حاتم فرصة هذه الشهور الأربعة وقام بدعاية واسعة لنفسه فكان « إذا لقى أحدا من وجوه أهل تاهرت وشبابهم استماله فإن كان على القرب استمال به إلى نفسه وإن كان على البعد زوده وأعطاه فمالت الناس إليه »  $(^{\Lambda})$ .

<sup>(</sup>٨٤) ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين في تاهرت ، ص ٥٦ ، ( « وما شايعها ، هكذا في الأصل )

<sup>(</sup>٨٥) المصدر السابق ، ص ٥٤ .

<sup>(</sup>٨٦) نفس المصدر السابق ، ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٨٧) نفس المصدر السابق ، ونفس الصفحة .

استعاد أبو حاتم بهذه الدعاية ثقة الناس فيه . فخرجت جماعات من أهل تاهرت إلى قصر أبى حاتم الذى يقيم فيه عند نهر مينة ، وكان على رأس هذه الجماعات رجلان من وجوه المدينة هما محمد وأحمد المعروفان بابن دبوس يقول ابن الصغير : « فبينها أبو حاتم فى منزله وقصره بنهر مينة إذ دخل عليه محمد وأحمد وجماعة الناس فقالوا قم فاركب الساعة فخرج معهما وليس معه أحد من عشيرته ولا من رجاله فلم يصبح إلا على بأب المدينة وبادر إليه الناس أجمع » (٨٨) . وما كادت هذه الأنباء تصل إلى يعقوب بن أفلح حتى خرج وشيعته وركبوا خيولهم وعادوا من حيث أتوا إلى زواغة مرة ثانية (٨٩) . بعد أن قضى يعقوب فى الإمامة أربع سنوات (٩٠)

وبعد عودة أبى حاتم إلى الإمامة مرة ثانية حاول بكل الوسائل أن يستعيد سلطة الإمامة وهيبتها ، بعد أن تدهورت أوضاع الدولة الاقتصادية حتى وصلت إلى الحضيض ، وظهرت كثير من الامراض الاجتماعية يقول ابن الصغير : « وكان البلد ( تاهرت ) قد فسدت وفسد أهلها في تلك الحروب واتخذوا المسكر أسواقا والغلمان أخدانا »(٩١). لذا بادر أبو حاتم بإحكام قبضته على الأمور ، فعين عبد الله بن عمد بن عبد الله بن أبى الشيخ قاضيا ، وجعل عبد الرحمن بن صواب النفوسي على بيت المال ، وولى أمر الشرطة إلى جماعتين من الناس هم قوم زكار ، وقوم إبراهيم بن مسكين ، واستكمل أبو حاتم بذلك سلطاته التنفيذية وقد نجح هؤلاء جميعا في ضبط الأمور في الدولة ، وواجهوا المنحرفين بالضرب والسجن والقيد ، وحطموا الخوابي في كل دار عظم شأنها المنحرفين بالضرب والسجن والقيد ، وحطموا الخوابي في كل دار عظم شأنها أو صغر وشردوا الغلمان وأحدانهم إلى رؤوس الجبال والأو دية ، وأمنت الطرق

<sup>(</sup>٨٨) ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين في تاهرت ، ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٨٩) نفس المصدر السابق ، ونفس الصفحة .

<sup>(</sup>۹۰) ابن عذاری : البیان المغرب ، ج ۱ ، ص ۱۹۷ .

<sup>(</sup>٩١) ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين ، في تاهرت ، ص ٥٦ .

بعد أن قضي على اللصوص وقطاع الطرق ، فانتشر الأمن في ربوع البلاد (٩٢) .

وفي عهد أبي حاتم خرج عليه الطيب بن خلف في حيز طرابلس وجبل نفوسة ، فأصدر الإمام أوامره إلى عامله أبى منصور إلياس بالقبض عليه قبل استفحال أمره . فهرب الطيب إلى قبيلة زواغة التي كانت على رأى أبيه خلف ، ورفضت زواغة أن تسلم الطيب إلى أبي منصور وكان في بني بهراسن من زواغة شيخ كبير أدرك أنه لا طاقة لزواغة بالوقوف في وجه أبي منصور وحربه ، فاقترح على زواغة ثلاثة أمور وقال لهم: « يا معشر زواغة اقترح عليكم ثلاثة أمور َإِن اخترتم منها واحدا أصبتم وإلا فمصيركم إلى الذل إما أن تتركوا حوزة طرابلس وتدخلوا إلى جزيرة جربة لتتحصنوا فيها وتمنعوا صاحبكم. وإما أن ترسلوا إلى تيهرت رسلا بكتاب من عندكم تطلبون فيه الإمام أن يخصصكم بعامل مستقل عن جبل نفوسة حتى لا تدخلوا 'تحت أحكامهم وسيطرتهم . وإما أن تسلموا إلى صاحبكم ( ابن خلف ) لأسلمه لنفوسة بالأمان وأنا أضمن لكم سلامتكم وأنهم لا يتجاوزون فيه الحق » (٩٣) . ورفضت زواغة الانصياع لنصائح الشيخ ، فلما وصلهم أبو منصور طالبهم بتسليم الطيب فرفضوا فناجزهم الحرب فكان بين الفريقين قتال شديد هزمت على إثره زواغة ولجأت إلى جزيرة جربة ، وهناك اختفى الطيب بن خلف عند رجل من وجوه زواغة في جربة ، فبذل أبو منصور مائة دينار إلى الزواغي ، فدعا الزواغي إلى جربة كي يسلمه الطيب بن خلف ، وما هي إلا أن دهم أبو منصور جربة فدخلها بلا حرب ، وعلى الفور توجه الزواغي إلى ابن خلف وهو في قصره وقال له « انزل أيها الأمير فقد أرملت كثيراً من نساء زواغة » (٩٤) . ونزل الطيب بن خلف فقبض عليه أبو منصور وقيده ومضى به إلى الجبل فحبسه ، وكانوا يلقبونه بالطيب ابن

<sup>(</sup>٩٢) ابن الصغير: سيرة الأثمة الرستميين، ص ٥٦، ٥٧.

<sup>(</sup>٩٣) الباروني : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ٢٧٧ ، ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٩٤) الباروني : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ٢٧٨ ، ٢٧٩ .

الخبيث ابن الطيب ، وظل في سجنه حتى أعلن توبته فأفرج عنه (٩٠) .

وإذا كان أبو منصور إلياس النفوسي عامل الرستميين على إقليم طرابلس وجبل نفوسة قد نجح في صد الهجوم الطولوني على شرق الدولة الرستمية في عهد أبي اليقظان ، واحتفظ بهذه الجهات هادئة في عهد أبي حاتم ، فإن أفلح بن العباس الذي خلف أبو منصور على إقليم طرابلس وجبل نفوسة لم تكن له مهارة أبي المنصور في قيادة الحروب وتوجيه الأمور فقد مني بهزيمة فادحة على أيدى الأغالبة حين عزم إبراهيم بن أحمد بن الأغلب على غزو الطولونيين في مصر، فخرج سنة (٢٨٣ ه/ ٨٩٦م) على رأس جيش يقوده أبو بحر بن أدهم (٩٦٠). فاعترضت نفوسة الجيش الأغلبي بين قابس وطرابلس وكانت في عشرين ألف جندي ، ولكن الأغالبة تمكنوا من إلحاق الهزيمة بالنفوسيين وقتلوا أكثرهم (٩٧) . ويذكر الدرجيني أن القتلي من هذه المعركة كانوا اثنى عشر ألفاً من الإباضية كان من بينهم أربعمائة من العلماء (٩٨). ولم يكتف ابن الأغلب بذلك بل زحف إلى قنطرارة فقتل منها من قتل وأسر منها ثمانين عللًا. ولم تنج نفزاوة هي الأخرى من ضربات ابن الأغلب (٩٩) ، وفي غمرة هذه الأحداث لم يستطع أبو حاتم أن يحرك ساكناً فقد كان محاصراً لعمه يعقوب بن أفلح في تاهرت في تلك الأثناء ، وقد دفع ذلك الأغالبة إلى معاودة الكرة في الهجوم على نفوسة ، ففي العام التالي سنة ( ٢٨٤ هـ / ٨٩٧ م ) سير إبراهيم بن أحمد ابنه أبا العباس إلى نفوسة ، فقتل

<sup>(</sup>٩٥) نفس المصدر السابق، ج٢، ص ٢٧٩، أبو الربيع سليمان الباروني : مختصر تاريخ الإباضية، ص ٤٣.

<sup>(</sup>٩٦) ابن عذاری : البیان المغرب ، ج ۱ ، ص ۱۲۹ .

<sup>(</sup>٩٧) نفس المصدر السابق : ونفس الصفحة ، الباروني : الأزهار الرياضية ، ج ٢ . ص ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٩٨) الدرجيني : طبقات الإباضية ، مخطوط ، ورقة ٤٠ . أبو زكرياء : السيرة وأحبار الأئمة . مخطوط . ورقة ٣٣ب ، ٣٤ أ

<sup>(</sup>٩٩) الباروني : الأزهار الرياضية ، ج ٢ . ص ٢٨٢

منهم عدداً كبيراً ، وأسر منهم ثلاثمائة ذبحوا عن آخرهم وأخرجت قلوبهم ، ونظمت في حبال نصبت على باب تونس (١٠٠) .

وأمام هذه الضربات المتلاحقة ، انهارت نفوسة التي كانت تشكل عصب الدولة الرستمية الحساس ودرعها الواقية ، ولم تعد لها تلك القدرة الغنية على مواصلة إمداد تاهرت اقتصادياً وعسكرياً (١٠١) .

ومن ناحية أخرى فقد كانت هذه الهزائم كفيلة بإسقاط هيبة الإمام في تاهرت ، رغم المحاولات التى قام بها للسيطرة على الأمور ولكن الوقت كان قد فات ، فطمع في الإمامة بعض أقاربه وهم بنو أحيه فلم يجدوا مشقة كبيرة في التآمر عليه وقتله سنة ( ٢٩٤ ه / ٩٠٦ م ) (١٠٢).

<sup>(</sup>۱۰۰) ابن عذاری : البیان المغرب ، ج۱ ، ص ۱۳۰ ر

<sup>(</sup>١٠١) أبو زكرياء: السيرة وأخبار الأئمة، مخطوط، ورقة ٣٣ أ، د. محمود إسماعيل: الأغالبة سياستهم الخارجية، ص ١٣٤.

<sup>(</sup>۱۰۲) ابن عذاری : البیان المغرب ، ج۱ ، ص ۱۹۷ .

# ( د ) يقظان بن أبي اليقظان ( ٢٩٤ ه / ٩٠٦ م – ٢٩٦ ه / ٩٠٨ م )

بعد نجاح المؤامرة على أبى حاتم وقتله ارتقى اليقظان بن أبى اليقظان إلى الإمامة ، ورغم أن فترة إمامته امتدت إلى سنتين إلا أن هذه الفترة سادتها عوامل الانقسام والاضطراب ، أما الانقسام فلأن الأكثرين من شيوخ الإباضية كانوا ساخطين على اليقظان (١٠٣) . ومن هؤلاء الساخطين ، شيوخ نفوسة الجبل لأنهم كانوا يعتقدون أن يقظان بن أبى اليقظان مشترك في مؤامرة قتل أبى حاتم (١٠٤) . ومن عوامل الانقسام أيضاً تلك المناقشات الحادة التي سادت مجتمعات العلماء وحلقات الإباضية وكان لها أثرها في تفتيت وحدة الفكر في الدولة الرستمية (١٠٠) . أما عوامل الاضطراب فلأن خطر الشيعة ببلاد في المغرب بدأ يلوح في الأفق ويقترب من حدود الدولة الرستمية ، فأبو عبد الله الشيعي تمكن من الاستيلاء على الزاب ودخل رقادة سنة ( ٢٩٦ ه / ٨ ، ٩ م ) بعد أن هرب منها زيادة الله بن الأغلب (١٠١) .

<sup>(</sup>١٠٣) د. السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير، ص ٥٦٥، ( العصر الإسلامي ).

<sup>(</sup>١٠٤) الباروني : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ٢٩٢ .

<sup>(</sup>١٠٠) نفس المصدر السابق ، ص ٢٨٧ .

<sup>(</sup>١٠٦) ابن عذارى: البيان المغرب، ج١، ص ١٤٧، ١٤٨، ابن الأبار: الحلة السيراء، ج١، ص ١٩١ ( لم تنجع محاولات الشيعة في سائر النواحي من العالم الإسلامي لإقامة دولة إلا حين أرسلوا أبا عبد الله الشيعى داعياً لهم بالمغرب، وبمجرد اختياره لهذه المهمة قرر أن يذهب إلى موسم الحج ليجتمع هناك بمن يحج من أهل المغرب فيتعرف على مذاهبهم وأخلاقهم فلما وصل تعرف على عشرة رجال من قبيلة كتامة وكان شيخهم على مذهب الإباضية الذكارة واستطاع أبو عبد الله الشيعي أن يسيطر على هذه المجموعة بما أوتى من علم وفصاحة واصطحبوه معهم إلى المغرب واستقر به الحال في قبيلة كتامة وبمرور الوقت كشف أبو عبد الله لشيخ كتامة عن مهمته في الدعوة لأهل البيت فالتزمت كتامة بطاعته وانضمت إليها في تأييده قبائل أخرى كثيرة فأنشأ لهم ديوانا وألزمهم العسكرية وقال لهم: « أنا لا أدعوكم لنفسي وإنماأدعوكم لطاعة الإمام المعصوم من أهل البيت الذي صفته كذا وكذا ... هو صاحب هذا الأمر وأنا متصرف بين يديه إذا ظهر – يقصد عبيد الله المهدى ولم يكن قد رآه قط وإنما يسمع أخباره من شيوخ الشيعة - ، وابيان المغرب ، ج ١ ، ص ١٢٤ – ١٢٨).

وأمام مظاهر الاضطراب والانقسام هذه لم يستطع يقظان بن أبى اليقظان أن يفعل شيئا لمواجهة الخطر الشيعى القادم عليه وفى منتصف رمضان سنة ( ٢٩٦ ه / ٩٠٧ م ) كان أبو عبد الله الشيعى ( داعى الفاطميين فى بلاد المغرب ) قد أتم استعداداته العسكرية لبدء جولته الثانية التى كانت هذه المرة مع الرستميين أصحاب المغرب الأوسط ، ذلك أن ظهور حركة الشيعة كان من أهم العوامل التى أودت بالدولة الرستمية إذ نمت هذه الحركة نموا مضطردا وأصبح لها من القوة العسكرية ما استطاعت به أن تكيل الضربات لدول المغرب وتسقطها الواحدة تلو الأخرى ، وكان من بينها الدولة الرستمية .

ولا يخفى وجود مؤثرات شيعية بدأت تتسرب إلى الدولة الرستمية فظهرت خطب الإمام على منابر الدولة وهى الخطب التى يستخدمها الخطباء يوم الجمعة إلى جانب خطبهم العادية (١٠٠١). وقد تجلت هذه المؤثرات فى اعتناق أحد الإباضية من النكار – وهو شيخ من شيوخ قبيلة كتامة دعوة أبى عبد الله الشيعى وقد استغل داعية الشيعة هذه الميول عند الشيخ أحسن الاستغلال يقول ابن عذارى: « فوجد ( داعية الشيعة ) الشيخ يميل فى مذهبه إلى مذهب الإباضية النكارة فدخل عليه من هذه الثلمة ولم يزل يستدرجهم ويخلبهم بما أوتى من فضل اللسان والعلم بالجدل إلى أن سلبهم عقولهم بسحر بيانه » (١٠٠٨). الشيعى لضرب الدولة الرستمية فيقول: « فلما كمل له ما أراد من جيوشه وجهازه وعدده وآلات سفره استخلف على إفريقية أخاه أبا العباس وأبا زاكى وجهازه وعدده وآلات سفره استخلف على إفريقية أخاه أبا العباس وأبا زاكى جموع كالدبى المنتشر ومعه وجوه رجاله وأهل دعوته ... فسار أبو عبد الله جموع كالدبى المنتشر ومعه وجوه رجاله وأهل دعوته ... فسار أبو عبد الله جموع كالدبى المنتشر ومعه وجوه رجاله وأهل دعوته ... فسار أبو عبد الله

<sup>(</sup>١٠٧) البارونى : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ٢٨٧ ( لفت قيام دولة الأدارسة نظر الشيعة إلى بلاد المغرب فأصبحت هده البلاد ملاذاً آمنا وأرضاً خصبة للدعوة الشيعية التي أسفرت عن قيام الدولة الفاطمية في نهاية القرن الثالث الهجرى ، د . محمد حدمي محمد أحمد : الحلافة والدولة في العصر العباسي ص ٥١ ) .

<sup>(</sup>۱۰۸) بن عداری البیال المغرب، ح۱، ص ۱۲۶

حتى حل بمدينة تيهرت فدخلها بالأمان وقتل بها من الرستمية يقظان بن أبي اليقظان ، وجماعة أهل بيته وبعث برءوسهم إلى أخيه أبى العباس وأبى زاكى خليفته برقادة وطوفت بالقيروان ونصبت على باب مدينة رقادة وانقضت دولة بنى رستم بتيهرت » (١٠٩).

ويذكر بعض كتاب الإباضية أنه كانت لأبي حاتم يوسف بن محمد ابنة اسمها ( دوسرا ) لما قتل والدها توجهت مع أخ لها إلى أبي عبد الله ( الداعى ) ودعته إلى الأحذ بثأر أبيها من قاتليه ووعدته بالزواج منها لقاء ذلك ولكن ( الداعى ) لم يجبها بشئ (١١١). فلما استنجد عبيد الله الشيعى ( المهدى ) بأبي عبد الله الداعى لتخليصه من سجنه ، وكان المدراريون قد سجنوه لما تحققوا من شخصيته ، فوضع هو وابنه أبو القاسم فى غرفة عند مريم بنت مدرار (١١١). فلما توجه أبو عبد الله ( الداعى ) إلى سجلماسة « مر بالقرب من تيهرت فخرج إليه من فيها من وجوه فرق الشيعة والواصلية والصفرية والمالكية وقدموا، له الشكاية فى اليقظان ووعدوه بالإعانة بالمال والرجال ورغبوه فى استيصال هذه العائلة كلها وانتزاع الأمر من أيديهم ( لأنه ) لا رجال ولا عسكر لليقظان ولا قوة له لإدبار الناس عنه بما وقع من قتل الإمام (١١٢) ، وهذه الحقيقة توضح أن سبب انهيار الرستميين أمام ضربات الفاطميين هو عدم وجود جيوش رستمية نظامية (١١٢).

<sup>(</sup>١٠٩) المصدر السابق، ج١، ص١٥٢، ١٥٢.

<sup>(</sup>١١٠) أبو زكرياء : السيرة وأخبار الأثمة ، مخطوط ، ورقة ٣٦ ب ، البارونى : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ٢٩٢ .

<sup>(</sup>۱۱۱) این عذاری : البیان کمغرب ، ج ۱ ، ص ۱۵۳ .

<sup>(</sup>١١٢) أبو زكرياء : السيرة وأخبار الأئمة ، مخطوط ، ورقة ٣٦ ب ، البارونى : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ٢٩٢ ، ٢٩٣ .

JULIEN, op. cit. p. 39. (۱۱۳)

أرسل أبو عبد الله الداعى إلى اليقظان يطلب الاجتماع به فخرج إليه اليقظان ومعه بنوه وإخوته وأتباعه ، وعلى بعد أميال من تاهرت ، التقى اليقظان ومن معه بأبى عبد الله الداعى فقال لليقظان متجاهلا : « ما اسمك فقال له اسمى اليقظان فقال الحجانى بل أنت الحيران ما بالكم قتلتم أميركم وسلبتم من أنفسكم ملككم وأطفيتم نور الإسلام ألقيتم إلينا بأيديكم بغير قتال ولا حصار ثم أمر بقتلهم فقتلوا عن آخرهم وذلك في شوال سنة ٢٩٦ هـ » (١١٤).

ولما سمعت دوسرا ما حدث هربت خوفا من أبى عبد الله الشيعى ، وقد بحث عنها كثيرا فلم يعثر عليها (١١٥) .

ودخل أبو عبد الله (الداعي) تاهرت (٢٩٦ه/ ٩٠٧م) فاستباحها، ونهبها، وقصد إلى المكتبة المعروفة (بالمعصومة) ليقضى على الفكر الإباضي المكتوب (٢١٦)، فقد كانت المعصومة مكتبة عظيمة ضخمة تحوى أكثر من ثلاثمائة ألف مجلد، أغلبها في الشريعة الإسلامية وفلسفتها وفي شرح المذهب الإباضي والاحتجاج له، وفي تاريخ الدولة الرستمية (١١٧)، وبقدر ما كان أبو عبد الله الداعي يريد القضاء على كل مظاهر الفكر الإباضي وإفنائه بقدر ما كان حريصا على كل ما من شأنه تدعيم الدولة العبيدية التي يقيمها، فأخذ ما في المكتبة المعصومة من كتب الرياضة والصنائع وغيرها من كتب الرياضة والصنائع وغيرها من كتب المنافن ، وأحرق كل ما تبقى من الكتب وخصوصا تلك التي تتعلق بالمذهب الإباضي (١١٨).

<sup>(</sup>١١٤) البارونى : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ٢٩٣ (وذكر ابن عذارى الرواية مع الحتلاف فى اللفظ ، ابن عذارى : البيان المغرب ، ج ١ ، ص ١٩٧ ) .

<sup>(</sup>١١٥) أبو زكرياء : السيرة وأخبار الأئمة ، مخطوط ، ورقة ٣٦ ب ، البارونى : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ٢٩٣ .

<sup>(</sup>١١٦) نفس المصدر السابق، ونفس الصفحة .

<sup>(</sup>١١٧) دبوز : تاريخ المغرب الكبير ، جـ ٣ ، ص ٦١٧ .

<sup>(</sup>١١٨) الباروني : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ٢٩٣ ، أبو ربيع سليمان الباروني : مختصر تاريخ الإباضية ، ص ٤٤ .

وقام داعية الشيعة بانهاء الدولة الرستمية رسميا وذلك بتنصيب أبا حميد دواس بن صولات اللهيصى، وإبراهيم بن محمد اليمانى المعروف بالهوارى على تاهرت (١١٩). أما الرستميون فقد انتشرت فلولهم فى البلاد فهرب أغلبهم إلى جبال أوراس وإلى جبال بنى راشد، وبعضهم انطلق إلى جبل نفوسة وجربة (١٢٠). ويذكر الدرجينى أن يعقوب بن الأفلح خرج فارا إلى ورجلان ومعه عدد كبير من العائلات الرستمية، فلما كان فى بعض الطريق نظر نظرة فى النيجوم وكان ممن درسوا علم الفلك والنجوم فقال لأصحابه «إنكم لا يجتمع منكم ثلاثة نفر إلا كان عليهم الطلب افترقوا فقد انقطعت أيامكم وزال ملككم » (١٢١). فلما نزل وأصحابه ورجلان رغب أهلها فى مبايعة يعقوب بن الأفلح وتوليته عليهم، ولكن يعقوب رفض طلبهم وقال لهم قولته المشهورة: الأفلح وتوليته عليهم، ولكن يعقوب رفض طلبهم وقال لهم قولته المشهورة: «لا يستتر الجمل بالغنم » (١٢١)، وبهذه العبارة طوى يعقوب بن الأفلح آخر مفحة من صفحات الدولة الرستمية المشرقة.

<sup>(</sup>۱۱۹) ابن عذاری : البیان المغرب ، ج ۱ ، ص ۱۵۳ .

<sup>(</sup>١٢٠) دبور : تاريخ المغرب الكبير . حـ٣ . ص ٦١٨ .

<sup>(</sup>١٢١) الدرجيني : طبقات الإباضية ، محطوط ، ورقة ٢٠ .

<sup>(</sup>١٢٢) غس المصدر السابق، ونفس الصفحة

## الفصل الخامس العلاقات الخارجية للرستميين

كانت الدولة الرستمية من أسبق الدول المستقلة عن الخلافة العباسية قياماً في بلاد المغرب، وأصبح لها منذ إعلان قيامها سنسة ( ١٦٠ ه / ٧٧٦ – ٧٧٧ م ) شخصيتها كدولة ذات سيادة على مواطنيها وأراضيها، وأصبح من حقها أن تساهم بدورها في العلاقات الدولية، تلك العلاقات التي استفاد منها الرستميون، مكاسب كثيرة كانت لها آثار بعيدة المدى في دعم أركان دولتهم حيث أتاحت لهم هذه العلاقات مزيدا من الاحتكاك سياسيا وعسكريا وحضاريا، وقد تنوعت هذه العلاقات قوة وضعفا، صداقة وعداء بحسب مواقف الدول من الدولة الرستمية.

#### علاقة الرستميين بالعباسيين:

ارتبطت غلاقات الرستميين الخارجية بالعباسيين بعاملين كانا ذا أثر كبير في طابع العداء الذي اتسمت به تلك العلاقة:

أولهما: أن العباسيين – منذ آلت الخلافة إليهم – يعتبرون بلاد المغرب كلها ميراثا شرعيا تركه الأمويون لهم، وعلى هذا نظروا إلى الرستميين نظرة عداء، وأصبحت هذه النظرة تحكم سير العلاقات بينهما، فقامت على أسس عدائية بين الطرفين باعتبار أن الرستميين اقتطعوا جزءا من ممتلكات العباسيين.

ثانيهما: كان بين العباسيين والرستميين ذلك العداء التقليدي الذي كان بين الخلافة العباسية السنية، وبين الإباضية باعتبار أنهم فرقة من الخوارج.

وقد وضعت هذه الأسس العدائية موضع التنفيذ أيام مطاردة ولاة

العباسيين بإفريقية لعبد الرحمن بن رستم. ورغم أن أهداف عبد الرحمن بن رستم في تأسيس دولة منفصلة تماما عن الخلافة العباسية لم تكن واضحة للعباسيين ، فقد قاوم العباسيون شخصية عبد الرحمن بن رستم منذ اللحظات الأولى التي ظهر فيها على مسرح الأحداث في بلاد المغرب ، لأنه كان في نظرهم خليفة لأبي الحطاب عدوهم اللدود ، لذا حرص محمد بن الأشعث في نظرهم خليفة لأبي الحطاب عدوهم الدود ، لذا حرص محمد بن الأشعث على عبد الرحمن بن رستم بعد قتله لأبي الخطاب ، ولكن ابن الأشعث فشل في معاولته وانسحب إلى إفريقية تاركا عبد الرحمن بن رستم في مأمنه في جبل سوفجج (۱) .

ولما لم ينجح العباسيون في القضاء على عبد الرحمن بن رستم ورأوا أن خطر هذه الشخصية بات قريبا من ممتلكاتهم في إفريقية ، أمر أبو جعفر المنصور عمر بن حفص عامله على إفريقية أن يحصن قاعدة طبنة (؟) . وفي مواجهة هذه الخطوة من العباسيين حرص عبد الرحمن بن رستم على تكوين تحالف إباضي صفرى يضم سائر القوى المعارضة للخلافة العباسية ولكن عمر بن حفص - الذي تولى أمر المغرب سنة ( ١٥١ ه / ٧٦٨ م ) - نجح في تمزيق هذا التحالف ، وانفرد بعبد الرحمن بن رستم وقواته وألحق به هزيمة فادحة عند تهوذة (٣) . ولكنه لم يتمكن من القضاء عليه ، لذا اقتنعت الحلافة العباسية بأنه من الأسلم لها أن تحتفظ بنفوذها في إفريقية ، وأن تترك المغرب الأوسط لأن محاولة استرجاعه محفوفة بكثير من الأخطار . ولعل ذلك يفسر مسلك الوالى العباسي روح بن حاتم الذي تولى أمر إفريقية سنة مسلك الوالى العباسي روح بن حاتم الذي تولى أمر إفريقية سنة بينه مسلك الوالى العباسي روح بن حاتم الذي تحسين العلاقات بينه مسلك الوالى العباسي روح بن حاتم الذي تحسين العلاقات بينه

<sup>(</sup>١) الشماخي : السير ، ص ١٣٣ ، الباروني : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ٣ .

<sup>(</sup>۲) النویری : نهایة الأرب ، مخطوط ، ج ۲۲ ، القسم الأول ، ورقة ۲۰ ، ۲۱ .

<sup>(</sup>٣) ابن عذارى : البيان المغرب ، ج ١ ، ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٤) ابن عذارى : البيان المغرب ، ج ١ ، ص ٨٤ .

كممثل للعباسيين وبين الرستميين فمد يده إلى عبد الرحمن بن رستم إمام الرستميين فى تاهرت طالبا موادعته ، فوادعه عبد الرحمن وكان ذلك فى نفس السنسة التسمى توفى فيها عبسد السسرحمن بن رستم ( ١٧١ ه / ٧٨٧ – ٧٨٨ م ) (  $^{\circ}$  ) .

وبعد وفاة عبد الرحمن بن رستم أرسل روح بن حاتم إلى عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم الذى انتخب إماما بعد وفاة والده ، وطلب روح استمرار الموادعة فوافق عبد الوهاب على استمرارها (٦) . وتعتبر هذه الموادعة اعترافا رسميا من العباسيين وممثليهم في بلاد المغرب بسيادة الرستميين على المغرب الأوسط .

وقد تحدثت كتب الإباضية عن شيء من العلاقات التي تمت بطريقة سرية في عهد الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم بين تاهرت وبغداد ، فقد بعث عبد الوهاب إلى ابن حبيب باثني عشر ألف درهم أو دينار « فاشترى بها الربيع جهازا من البصرة وأرسل به أخاه إلى تيهرت . فلما وردها جمع عبد الوهاب تجار تيهرت ، فاشتروا منه جهازه واشتروا له ( أخو الربيع بن حبيب ) حوايجه في ثمانية أيام فانصرف راجعا إلى المشرق » (٧) .

على أن الهدوء الذى ساد العلاقات بين الرستميين والعباسيين فى عهد عبد الرحمن بن رستم وخليفته عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم ، عاد وتحرك ثانية نحو التوتر ، فعندما أخفق فرج النفوسي – المعروف بنفات بن نصر – فى حركته ضد الإمام أفلح بن عبد الوهاب لم يجد مخرجا سوى الهروب إلى المشرق قاصدا بغداد ، وهناك رحب الخليفة العباسي المأمون

<sup>(</sup>٥) ابن خلدون : العبر ، ط . مؤسسة الأعلمي ببيروت ، ج ٤ ، ص ١٩٣ .

 <sup>(</sup>٦) ابن خلدون : العبر ، ط . دار الكتاب اللبناني ، ج ٤ ، ص ٤١٢ ، القيرواني : تاريخ إفريقية والمغرب ، ت . المنجى الكعبى ، ص ١٧٣ .

<sup>(</sup>٧) الشماخي : السير ، ص ١٦١ ، ١٦٢ .

بمقدمه (^). وفي هذا الحادث ما يشير إلى احتواء الخلافة العباسية للخارجين على الرستميين .

وما لبثت العلاقات الرستمية العباسية أن بلغت قمة العداء ، وكان ذلك عندما قبض العباسيون – في عهد الواثق العباسي – على محمد بن الأفلح الملقب بأبي اليقظان ، الذي كان يقوم بآداء مناسك الحج في مكة . ونقل أبو اليقظان إلى بغداد حيث سجن هناك (٩) .

ولكن هذه العلاقات ما لبثت أن وجدت شيئا من التحسن بسبب العلاقة القوية التي نمت بين أبي اليقظان بن أفلح ، والمتوكل العباسي الذي كان مسجونا مع أبي اليقظان ، فما أن اعتلى المتوكل دست الخلافة بعد وفاة أخيه الواثق حتى أفرج عن صديقه أبي اليقظان ، وأكرمه وسمح له بالعودة إلى بلاده (١٠) .

ويينا كانت العلاقات بين الرستميين والعباسيين تمضى في طريق العداء تارة والتحسن تارة ، كانت العلاقات الثقافية قائمة بينهما وظهرت معالم هذه العلاقات الثقافية في الصلة القوية بين الرستميين وإباضية المشرق الذين كانوا من التاحية الشكلية من رعايا الدولة العباسية . وكثيرا ما جرت تفاصيل هذه العلاقات الثقافية بين تاهرت والبصرة القريبة من بغداد فعبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم أرسل ألف دينار إلى المشرق إلى إخوانه بالبصرة ليشتروا له بها كتبا . فلما وصلهم هذا المبلغ اشتروا به رقا فنسخوا له فيها وقر أربعين جملا كتبا فلما بلغته تشمر وجد لقراءتها (١١) .

<sup>(</sup>٨)البارونى: الأزهار الرياضية، جـ ٢ ، ص ٢٠٧ ، أبو ربيع سليمان البارونى: مختصر تاريخ الإباضية، ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٩) ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين في تاهرت ، ص ٢٨ .

<sup>(</sup>١٠) نفس المصدر السابق ، ونفس الصفحة ، [ توفي الواثق في ذي الحجة سنة ٢٣٢ هـ ]

<sup>(</sup>۱۱) الباروني : الأزهار الرياضية ، ج ۲ . ص ۱٦٤ .

وكثيرا ما لجأ الأئمة من الرستميين وغيرهم من علماء دولتهم إلى علماء الإباضية في البصرة وفي مكة يستشيرونهم فيما قد يظهر لهم من مشكلات سياسية وعلمية ، وكانت رسائل علماء الإباضية المشارقة تساهم في حل كثير من المشاكل التي تعرض لها الرستميون (١٢) .

ومن معالم العلاقات الثقافية أيضاً أن نفات بن نصر الثائر على الإمام أفلح بن عبد الوهاب عندما فر إلى بغداد أمضى وقته هناك فى استنساخ ديوان جابر بن زيد – عالم الإباضية المشهور – وكان ذلك الديوان موجوداً فى خزانة الخليفة العباسى فى بغداد ، وللصلة القوية بين نفات والخليفة طلب أن يسمح له بنسخ الديوان ، فلما سمح له استطاع أن ينسخ هذا الديوان فى يوم وليلة بمساعدة عدد من الوراقين فى بغداد ، وقد حمل نفات بن نصر هذا الديوان معه عندما عاد إلى المغرب ثانية (١٣) .

ومن العلماء والأدباء الذين انتقلوا من تاهرت إلى البصرة في العراق بكر بن حماد بن سهل بن أبي إسماعيل الزناتي التاهرتي وهو من شعراء الطبقة الأولى في عصره ، كان فقيها عالماً بالحديث ورجاله . قال عنه البكرى «كان ثقة مأموناً حافظاً للحديث » (١٤) . ولد بكر بن حماد بتاهرت ورحل عنها إلى البصرة سنة (٢١٧ه م/ ٢٩٢م) وهناك نهل من روافد العلم ، فأخذ عن مسدد الأسدى البصري شيخ الأئمة المصنفين الأثبات ، كما التقى هناك بكبار الأدباء وعظماء الشعراء ، كالشاعر دعبل الخزاعي ، واللغوى الراوية العباس ابن الفرج الرياشي ، والشاعر الأديب على بن الجهم بن بدر وكذلك سهل بن الفرج الرياشي ، والشاعر الأديب على بن الجهم بن بدر وكذلك سهل بن أوس الطائي (أبو تمام) واستطاع بكر بن حماد أن يثبت وجوده في بلاط

<sup>(</sup>١٢) الدرجيني : طبقات الإباضية ، مخطوط ، ورقة ٣٥ ، ٣٦ .

<sup>(</sup>۱۳) عادل بونویهض: معجم أعلام الجزائر، منشورات المكتب التجاری ببیروت، ط. أولى ۱۹۷۱ ، ص ۵۶ .

<sup>(</sup>١٤) البكرى : المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب ، ص ٦٧ .

العباسيين فاتصل بالخليفة المعتصم بالله العباسي ومدحه (١٥). وقد ذكر الباروني بعض الأييات التي كتبها إلى المعتصم يحرضه فيها على دعبل الخزاعي (١٦) ولكنه عاد إلى القيروان ومنها إلى تاهرت حاملا معه هذه المؤثرات الثقافية المشرقية.

### علاقة الرستميين بمصر:

سارت العلاقات بين الرستميين ومصر في طريق ودى إذ كانت مصر تمثل الجار الشرق للدولة الرستمية والمنفذ الوحيد لهم إلى شرق العالم الإسلامي، ومن ثم حرص الرستميون على أن تكون هذه العلاقات علاقات حسن جوار، إلا أنه يلاحظ أن العلاقات السياسية كانت ضعيفة على حين نشطت العلاقات الأحرى، التجارية والثقافية ومرجع ذلك أن مصر كانت ولاية عباسية خاضعة للعباسيين وتسير على نفس النهج الذي تسير عليه بغداد.

وترجع العلاقات الثقافية القوية بين مصر والرستميين إلى أن عدداً كبيراً من المصريين كانوا على المذهب الإباضي ، بل لقد كان من بين هؤلاء الإباضية المصريين علماء لهم وزنهم في رأى الرستميين فكانوا مرجعاً لهم في شئونهم ، ومن بين هؤلاء الإباضية المصريين العلماء شعيب المصري (١٧) ، الذى قدم إلى تاهرت أيام الفتنة التى حدثت بين الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم وبين يزيد بن فندين ، وقد كان شعيب هذا يطمع عبد الرحمن بن رستم وبين يزيد بن فندين ، وقد كان شعيب هذا يطمع

<sup>(</sup>١٥) علىل بونويهض : معجم أعلام الجزائر ، ص ٥٤ ، ٥٥ ، الزركلي الأعلام ، ج ٢ ، ص ٣٧ .

<sup>(</sup>١٦) يقولُ بُكر بن حماد محرضاً الخليفة المعتصم على دعبل الخزاعي :

أيجو أمير المؤمنين ورهطه ويمثى على الأرض العريضة دعبل أما والذى أرسى ثبيراً مكانه لقد كادت الدنيا لذاك تزلزل ولكن أمير المؤمنين بفضله يهم فيعنوا أو يقول فيفعل

<sup>(</sup> البارونى : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ٧١ ) .

<sup>(</sup>١٧) البلووني : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ١٠٨ .

في الحصول على منصب الإمامة ، ولكنه لم ينجع في مساعيه فعاد إلى مصر بعد أن تمكن الإمام عبد الوهاب من القضاء على فتنة يزيد بن فندين (١٨) .

أما العلاقات التجارية فقد كانت مصر المعاصرة للدولة الرستمية تلعب دور الوسيط في التجارة بين الشرق والغرب وأصبحت تمثل مخزناً لمختلف البضائع الشرقية والغربية (١٩). وقد حتمت طبيعة الامتداد الجغرافي لحدود المدولة الرستمية إلى طرابلس أن تكون مصر منفذاً للقوافل الرستمية المتجهة إلى المشرق الإسلامي وخاصة القوافل التي تحمل الحجيج والرحالة والعلماء والتجار. وقد سارت هذه القوافل في الطريق التجارية التي امتدت بين مصر والواحات الغربية وبلاد المغرب (٢٠).

وقد تولت هوارة فى شرق طرابلس وكذلك نفوسة والقبائل الطرابلسية الأخرى هذه المهمة فكانت « تجوب صحراء سرت ذاهبة آيبة بين المدن الرستمية فى المغرب الأدنى والأوسط وبين مصر وقوافلها الجرارة مثقلة بالسلع الرستمية والمصرية » (٢١). ومما لا شك فيه أن هؤلاء التجار والرحالة والعلماء من الرستميين قد نقلوا كثيراً من الأفكار الرستمية إلى مصر ، كما تأثروا كثيراً عما وجدوه فى مصر من مظاهر الحضارة فنقلوها إلى بلادهم.

وقد شهدت العلاقات بين مصر والرستميين شيئاً من التوتر في عهد الطولونيين سنة ( ٢٦٥ ه / ٨٧٨ م ) ، ولكن الذي يفهم من أحداث هذا التوتر الذي سبق عرضه قبل ذلك ، أن أهدافه لم تكن بسبب سياسة عدائية رسمها الطولونيون تجاه الرستميين . وإنما تمت كل دوافع هذا التوتر في ظروف شخصية بحتة ، تتصل بفتنة العباس بن أحمد بن طولون ومما يؤيد

<sup>(</sup>۱۸) نفس المصدر السابق ، ص ۱۱۲ .

<sup>(</sup>١٩) د . سيدة إسماعيل الكاشف : أحمد بن طولون ، سلسلة أعلام العرب ، رقم ٤٨ ، ص ٢٤ .

<sup>(</sup>۲۰) نفس المرجع السابق، ص ۲۰۲.

<sup>(</sup>۲۱) دبوز : تاریخ المغرب الکبیر ، ج ۳ ، ص ۳۰۱ .

وجهة النظر هذه أن أحمد بن طولون لم يكن في مصر حين خروج حملة ابنه العباس نحو بلاد المغرب (٢٢). ومن ناحية ثانية أفاض المؤرخون في الحديث عن بواعث هذه الحملة. يقول ابن الأثير: «عصى العباس بن أحمد بن طولون، على أبيه وسبب ذلك أن أباه كان قد خرج إلى الشام واستخلف ابنه العباس، كما ذكرنا، فلما أبعد (أحمد بن طولون) عن مصر حسن للعباس جماعة كانوا عنده أخذ الأموال والانشراح إلى برقة ففعل ذلك وأتى برقة فى ربيع الأول، (٢٢). ويرى البعض أن الحكومة المركزية في العراق كان لها يد في تدبير رفقاء السوء الذين التفوا حول العباس بن أحمد بن طولون ودفعوه إلى القيام بهذا العمل، وقد عمد الموفق إلى هذه الطريقة لخلق حالة من الاضطرابات والشغب في حكومة أحمد بن طولون (٢٤).

وعندما علم أحمد بن طولون بهذه التطورات الخطيرة التى حدثت في مصر عاد سريعاً إلى الفسطاط حرصاً منه على وضع حد لهذا التوتر الذى أحدثه ابنه العباس بين الدولة الطولونية وجيرانها (٢٠). وأرسل ابن طولون إلى العباس وفداً على رأسه أبو بكرة بكار بن قتيبة . وفشل هذا الوفد في إعادة العباس إلى مصر (٢٦) . ولكن الهزائم التي تلاحقت على العباس من الرستميين والأغالبة أضعفت شوكته ، فلم يقو على الصمود أمام الجيش الذي أرسله أحمد بن طولون لإعادة العباس ، حيث تمكن هذا الجيش من هزيمة العباس

<sup>(</sup>٣٢) ابن الأثير : الكامل ، ج ٧ ، ص ٣٢٤ ، الكندى ، كتاب الولاة وكتاب القضاة ، ص ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٢٣) المصدر السابق ، نفس الصفحة .

<sup>(</sup>٢٤) د . سيدة إسماعيل الكاشف : أحمد بن طولون ، ص ٩٤ ، ٩٥ .

<sup>(</sup>۲۵) ابن سعید : المغرب فی حلی المغرب ، ت . زکمی محمد حسن وآخرین ، ج ۱ ، ص ۱۱۸ . الکندی : کتاب الولاة والقضاة . ص ۲۲۱ .

<sup>(</sup>۳۶) بن سعید : المغرب فی حلی معرب . ت کی محمد حسن وآخریں ، ص ۱۱۹ ، الکندی کتاب الولاۃ وکتاب القضاۃ . ص ۲۲۰

هزيمة منكرة وقبض عليه وأعيد إلى مصر في شوال سنة ٢٦٨ هـ (٢٧) .

وقد أشار المؤرخ ابن سعيد إلى الحالة النفسية السيئة التي كان يشعر بها أحمد بن طولون نتيجة لتردى العلاقات بينه وبين الرستميين من جهة وبينه وبين الأغالبة من جهة أخرى يقول: « وكان الناس يرون غمه ( أحمد بن طولون ) مما جنى عليه العباس وأنه لم يكتف بما حمله من مصر حتى أوقع أثراً غليظاً بينه وبين إبراهيم بن الأغلب وإلياس بن منصور النفوسي ( عامل الرستميين على جبل نفوسة ) وأنه إن حاول الانتصار منهما أجحف نفسه ، وإن أمسك عنهما نقص موقعه ، وبدت عورة من عوراته » (٢٨).

<sup>(</sup>۲۷) المصدر السابق ، ص ۲۲۶ ( ويجعل ابن سعيد القبض عليه سنة ۲۹۷ هـ ، ابن سعيد : المغرب في حلى المغرب ، ت . زكى محمد حسن وآخرين ، ص ۱۲۲ ) .

<sup>(</sup>۲۸) المصدر السابق، ص ۱۲۱، ص ۱۲۲.

# علاقة الرستميين بالأغالبة ( ١٨٤ ه / ٨٠٠ م – ٢٩٦ ه / ٩٠٨ م )

قرر بالرستميون اتباع سياسة التعايش السلمى مع دولة الأغالبة وهى الجار الأقوى على حدودهم الشرقية : وقد دفع هذا بعض المؤرخين إلى القول بأن علاقة الرستميين بالأغالبة لم تتخذ طابعاً عدائياً (٢٩) .

وفى الحقيقة أن انتهاج الرستميين للتعايش السلمى مع الأغالبة لا يرجع إلى ما اشتهر به الرستميون « من التقوى والمسالمة وعدم الاهتمام بما يدور خارج حدودهم وانصرافهم إلى شئونهم الداخلية (٣٠) وإنما يرجع فى حقيقة الأمر إلى طبيعة الحدود المشتركة بين الدولتين ، إذ تطوق حدود الدولة الرستمية – الممتدة من تاهرت غرباً إلى طرابلس شرقاً – دولة الأغالبة من الشرق والغرب والجنوب ولم تكن هذه الحدود واضحة المعالم (٣١). فقد كانت دولة الرستميين « مملكة بدوية صحراوية تبسط سلطانها على قبائل البادية

<sup>(</sup>۲۹) د. محمود إسماعيل عبد الرازق: الأغالبة سياستهم الخارجية ، ص ١٢١ . ( أحست الخلافة العباسية أن قيام الدولة الرستمية أصبح يشكل خطراً كبيراً على وجودها فى بلاد المغرب . إذ أصبحت هذه الدولة تمثل حاجزاً كبيراً فى سبيل إرسال أى جيش خلافى لإعادة المغرب الأقصى أو بلاد الأندلس إلى حظيرة الدولة العباسية حيث قامت فى هاتين المنطقتين البعيدتين ، دولة الأمويين ودولة الأدارسة لذا رأت الحلافة ضرورة دعم نفوذها فى إفريقية . وفى تلك الأثناء لمعت فى الأفق السياسي لإفريقية شخصية إبراهيم بن الأغلب الذى أسدى خدمات جليلة للخلافة تمثلت فى قضائه على ثورة الجند ، ومساهمته الفعالة فى الكيد للأدارسة وتدبير مؤامرات الاغتيال ضدهم . وإزاء هذه الحدمات قدم إبراهيم بن الأغلب إلى الرشيد عرضاً مغرياً يتضمن تنازل إبراهيم بن الأغلب فى حالة توليه إمارة إفريقية عن الإعانة المالية السنوية التي ترد إلى إفريقية من يتضمن تنازل إبراهيم بن الأغلب مصر وقدرها مائة ألف دينار . ويتعهد هو بتقديم أربعين ألف دينار سنوياً للخلافة على أن تكون إمارة إفريقية من لا ولأولاده من بعده ، فوافق هارون الرشيد على هذا وسارع بتسليم زمام الأمور إلى إبراهيم بن الأغلب من الأغلب من الأعلب من الأعلب على المناب اللبناني ، ج ك ، ص ١٥٦ ) .

<sup>(</sup>٣٠) د . محمود إسماعيل عبد الرازق : الأغالبة سياستهم الخارجية ، ص ١٢٢ .

<sup>(</sup>٣١) نقس المصدر السابق ، ص ١٢٤ .

أو الصحراء . فمع أن هذه القبائل اتخذت بعض المراكز فى القرى الجبلية أو الواحات الصحراوية إلا أنها ظلت فى حالة ميوعة لا يستقر لها قرار ، فكانت تنتقل من مكان إلى مكان حسب الظروف الطبيعية أو السياسية (٢٢) .

وقد عقد أول اتفاق لتقرير مبدأ التعايش السلمى بين الرستميين والأغالبة سنة (١٩٧ه هم ١٩٧٨م) (٣٣) حين اضطر الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم إلى الاصطدام مع الأغالبة دفاعاً عن مواطنى دولته من قبيلة هوارة (٤٠٣). وجاءت نصوص هذا الاتفاق مراعية لمصالح الطرفين حيث أكد الأغالبة احترامهم للامتداد الجغرافي للدولة الرستمية ، ونطاقها الرعوى الداخلي في منطقة طرابلس ، وبالتالى احترم الرستميون حاجة الأغالبة إلى الشريط الساحلي لطرابلس لاتخاذهم البحر المتوسط ميداناً للجهاد ضد الروم ونشر رايات الإسلام على جزر غرب البحر المتوسط (٣٥).

ولكن سياسة التعايش السلمى هذه التى اتبعتها الدولة الرستمية ، أملت عليها فى كثير من الأحيان الدفاع عن نفسها ضد الأغالبة وأطماعهم . فرأى الرستميون أن قيام محمد بن الأغلب سنة ( ٢٣٩ هـ / ٨٥٣ م ) ببناء مدينة العباسية بالقرب من تاهرت ، فيه مساس بمبدأ التعايش السلمى ويتعارض تماماً مع المصالح الحيوية للرستميين ، إذ استهدف الأغالبة ببنائها القضاء على المركز التجارى الهام الذى احتلته تاهرت (٣٦) ، كما شعر الرستميون أنها

<sup>(</sup>٣٢) د . سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربي ، ص ٣٩٥ .

<sup>(</sup>۳۳) د . إبراهيم العدوى : بلاد الجزائر ، ص ۲۰۸ .

<sup>(</sup>٣٤) ابن خلدون : العبر ، ط . دار الكتاب اللبناني ، ج ٤ ، ص ٤٢١ .

<sup>(</sup>۳۵) د . إبراهيم العدوى : بلاد الجزائر ، ص ۲۱۱ .

<sup>(</sup>٣٦) الباروني الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ١٨٦ ، د السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ص ٥٦٨ ، العصر الإسلامي )

بنیت لتکون قاعدة للهجوم علی عاصمتهم تاهرت (۳۷). لهذا قام أفلح بن عبد الوهاب بإخلائها وحرقها (۳۸).

حقاً أن الأغالبة كان لهم مسلكهم في معاداة أعداء الخلافة العباسية ، ولكنهم بالنسبة للرستميين لم يستطيعوا الإفصاح عن هذا العداء سافراً ، لذا عملوا إلى تشجيع القلاقل والخلافات التي كانت تظهر بين الحين والحين في مجتمع الدولة الرستمية ، وقد ساعدهم على ذلك وجود جالية كبيرة من المتمردين على الأغالبة ، أعطى الرستميون أفرادها ما يشبه حق اللجوء السياسي عندهم ، فكانت تاهرت زاخرة بعدد كبير من هؤلاء القيروانيين الذين عاشوا في المجتمع الرستمي ، وهم يتمتعون بكامل الحقوق التي تمنح لمواطني الدولة الرستمية بل إن بعضهم صاهر أئمة الدولة وأصبح له من النفوذ ما لم يصل إليه غيره كمحمد بن عرفة .

وقد اندس بين هؤلاء اللاجئين السياسيين عدد ممن سخرهم حكام الأغالبة لإثارة الشغب كلما واتتهم الفرصة لذلك (٣٩). وقد قام خلف الخادم – مولى الأغلب بن سالم – في عهد أبى بكر بن أفلح بإثارة الفتنة والشقاق بين سكان تاهرت متخذاً من مقتل محمد بن عرفة ذريعة إلى ذلك ، وقد بذل في سبيل ذلك أموالا كثيرة (٤٠). وقد تمكن أبو اليقظان خليفة أبى بكر بن أفلح من القضاء على هذه الفتنة بعد أعوام سبعة من إمامته (١١).

وفي إطار مبدأ التعايش السلمي نهض كل من الرستميين والأغالبة

<sup>(</sup>٣٧) د . محمود إسماعيل عبد الرازق : الأغالبة سياستهم الخارجية ، ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>٣٨) ابن الصغير: سيرة الأثمة الرستميين في تاهرت، ص ٢٦، البلاذري: فتوح البلدان، ج ١، ص ٢٦، البلاذري:

 <sup>(</sup>٣٩) ابن الأثير: الكامل، ج٦، ص ٩١٥، ابن خلدون: العبر، ط. دار الكتاب اللبناني،
 ج٤، ص ٢٢٨.

<sup>(</sup>٤٠) ابن الصغير : سيرة الأثمة الرستميين في تاهرت ، ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٤١) الباروني : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ٢٣٦ ، ٢٣٧ .

للوقوف فى وجه العباس بن أحمد بن طولون عندما هدد الحدود الرستمية الأغلبية سنة (  $770 \, a \, 770 \, a)$  . ولم يكن اشتراكهما معاً فى مواجهة أطماع العباس نتيجة تحالف أو تعاون مشترك تم بينهما بل حدث نتيجة لما أحاط بالجانبين من خطر فى وقت واحد (73) ، ولأن هزيمة أى واحد منهما أمام العباس قد تعرض الآخر لهزيمة مماثلة تغير من طبيعة الوضع السياسى لمنطقة طرابلس . والثابت أن كلا من الرستميين والأغالبة قد نال قسطاً من تهديدات العباس بن أحمد بن طولون واعتداءاته .

وإذا كان الرستميون قد ألزموا الأغالبة بمبدأ التعايش السلمى بالقوة تارة وبالاشتراك معهم فى الدفاع عن حدود الدولتين - عندما خرج العباس بن أحمد ابن طولون للاستيلاء على إفريقية - تارة أخرى فإن الأغالبة عندما استشعروا ضعف الرستميين استهانوا بمبدأ التعايش السلمى معهم واعتدوا عليهم بغية القضاء عليهم .

وقد واتتهم الفرصة فى إمامة آبى حاتم يوسف بن محمد ( $^{13}$ ) ففى سنة (  $^{14}$  ه /  $^{14}$  م ) ( $^{14}$  اصطدم إبراهيم بن أحمد بن الأغلب بقبيلة نفوسة – التى كانت من رعايا الدولة الرستمية – عند موضع ( قصر مانو ) بين قابس وإطرابلس ( $^{13}$ ). وكانت نفوسة قد خرجت إلى إبراهيم بن أحمد بن الأغلب في عشرين ألف مقاتل ، واندلعت الحرب بينها وبين إبراهيم بن أحمد بن الأغلب ودارت الدائرة على نفوسة وقتل منها عدد ضخم جداً من الرجال والعلماء ( $^{14}$ ).

<sup>(</sup>٤٢) ابن الأثير : الكامل ، ج ٧ ، ص ٣٢٤ ، الكندى : كتاب الولاة وكتاب القضاة ، ص ٢٢١ .

<sup>(</sup>٤٣) د . محمود إسماعيل عبد الرازق : الأغالبة سياستهم الخارجية ، ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>٤٤) ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين في تاهرت ، ص ٤٩ .

<sup>(</sup>۵۶) ابن عذاری : البیان المغرب ، ج ۱ ، ص ۱۲۹ .

<sup>(</sup>٢٦) الباروني : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ٢٨١ .

<sup>(</sup>٤٧) الدرجيني : طبقات الإباضية ، مخطوط . ورقة ٤٠ ، الباروني : الأزهار الرياضية ، ج٢ ، ص ٤٧) . من خلدون العبر . ط دار الكتاب اللبناني . ح٤ ، ص ٣٤٥ .

وبعد هذه المعركة انهارت نفوسة التي كانت تشكل عصب الدولة الرستمية ودرعها الواقية وسرت في الجبل حالة من الفوضي لأن أهل الرأى في الجبل اجتمعوا وقرروا عزل أفلح بن العباس (عامل الرستميين على الجبل)، وقد دفعت حالة الفوضي هذه الأغالبة إلى إرسال جيش آخر سنة ( ١٨٤ هـ / ١٩٨٧ م) ( $^{1}$ ). هجم على نفوسة واستباحها وعاد مثقلا بالأسرى منهم. وهناك من يرى: « أنه لولا ما جرى في هذه الأثناء من عزل إبراهيم بن أحمد وتوجهه إلى صقلية ، لوجه ضربته التالية نحو تاهرت قلب المملكة الرستمية  $_{1}$  ( $^{1}$ ).

ورغم أن الأغالبة حرصوا كل الحرص على مقاطعة الرستميين تجارياً وثقافياً (٥٠) ، إلا أن هناك ما يشير إلى وجود شئ قليل من هذه العلاقات التي كانت تتم بصورة غير رسمية وعلى المستوى الشعبى فالعلاقات التجارية اليومية كانت تسير بصورة طبيعية بين الجهات الداحلية لطرابلس التابعة للنفوذ الرستمى وبين طرابلس نفسها الخاضعة للأغالبة . وإلى هذه العلاقات أشار ابن سعيد بقوله : (ومنه (حبل نفوسة) تمتار طرابلس بأنواع الخيرات » (٥١) .

كم كانت هناك علاقات ثقافية قائمة بين تاهرت والقيروان تمثلت في العلماء والأدباء الذين انتقلوا من تاهرت إلى القيروان بغية تحصيل العلم على يد من فيها من العلماء ، ومن هؤلاء العلماء والأدباء بكر بن حماد بن سهل ابن أبي إسماعيل الزناتي التاهرتي ، الذي وصل إلى البصرة في العراق سنة ( ٢١٧ ه / ٨٣٢ م ) (٥٠) ، وظل جاداً في تحصيل العلم حتى عاد إلى

<sup>(</sup>٤٨) ابن عذارى : البيان المغرب ، ج ٢ ، الباروني : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٤٩) د. محمود إسماعيل عبد الرازق : الأغالبة سياستهم الخارجية ، ص ١٣٥ .

<sup>(</sup>٥٠) نفس المرجع السابق ، ص ١٢٤ .

<sup>(</sup>١٥) ابن سعيد : كتاب الجغرافيا ، ت . إسماعيل العربي ، ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>٥٢) البكرى : المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، ص ٦٧. الزركلي : الأعلام، جـ ٢ ص ٣٧، عادل بونويهض : معجم أعلام الجزائر. ص ٥٤، ٥٥

القيروان سنة ( ٢٣٩ ه / ٨٥٣ م ) فأخذ فيها عن عون بن يوسف الخزاعي وسحنون بن سعد . حتى إذا كانت سنة ( ٢٧٤ ه / ٨٨٧ م ) تصدر لإملاء الأدب والعلم بجامعها الكبير فارتحل إليه كثير من أهل إفريقية والأندلس للأخذ عنه ، وكان منهم محدث الأندلس في عصره قاسم بن أصبع بن محمد البياني القرطبي ، وقد عاد بكر بن حماد إلى تاهرت سنة ( ٢٩٥ ه / ٧٠٩ م ) ، حيث توفي سنة ( ٢٩٦ ه / ٧٠٩ م ) بعد سنة من عودته في قلعة ابن حمة شمال تاهرت (0.00) ، وله شعر ذكره أكثر المؤرخين في الحديث عن تاهرت ووصفها (0.00) .

(٥٣) نفس المرجع السابق ، ونفس الصفحات .

(٤٥) ( ومما قاله بكر بن حماد في وصف تاهرت ما ذكره البكرى :

ما أحسن البرد وريعانه وأحرق الشمس بتاهرت تبدد من الغيم إذا ما بدت كأنها تنشر من تحت فنحن في بحر بلا لجة تجرى بنا الريح على السمت نفرح بالشمس إذا ما بدت كفرحة الذمى بالسبت

( البكرى : المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب ، ص ٦٧ ) .

### علاقة الرستميين بالأدارسة ( ۱۷۲ هـ/ ۷۸۹ م – ۲۹۲ هـ ۹۰۸ م ) :

تمثل دولة الأدارسة الجار الغربي لدولة الرستميين ، وهذه الدولة تضم إقليم المغرب الأقصى بأكمله ، هذا الإقليم يحده من الشرق وادى ملوية وجبال تازة وهما يمثلان خط الحدود مع الدولة الرستمية ، أما حدها من جهة الغرب فالبحر المحيط ، ومن الشمال بحر الروم ، ومن الجنوب جبال درن (٥٠) . ومؤسس هذه الدولة هو إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب (٥٦) .

ودولة الأدارسة دولة علوية من النوع المعتدل الذي تقترب آراؤه مع آراء أهل السنة (٥٨) ، ولذا أطلق عليها ابن عذاري اسم الدولة الهاشمية (٥٨) وقربها من أهل السنة جعلها من ناحية أخرى قريبة في ميولها السياسية من الرستميين

(٥٥) د ـ حسن على حسن : دولة الأدارسة بالمغرب ، رسالة ماجستير بكلية دار العلوم ١٩٦٧ ، ص ٤٠

(٥٦) ابن عذارى: البيان المغرب ، ج ١ ، ص ٢١٠ ( والمعروف أن إدريس هذا قد اشترك في الثورة التي قادها ضد العباسيين الحسين بن على بن الحسن بن الحسن « السبط » وانتهت هذه الثورة بالإيقاع بالثوار في موقعة فخ ، وقتل عد . كدير مهم سنة ١٦٩ ه ، ولكن عددا من هؤلاء الثوار تمكن من الفرار وكان من بينهم إدريس بن عبد الله ، الذي خرج متخفياً مع مولاه واتجه الاثنان إلى مصر ضمن قافلة للحجاج وعن طريق عامل البريد في مصر واضع مولى صالح المنصور انتقلا إلى إفريقية ومنها إلى المغرب الأقصى ، وهناك نزلا على زعيم قبيلة أوربة إسحاق بن محمد بن عبد الحميد الأوربي وبعد إقامة في أوربة دامت ستة أشهر أفضى إدريس يسره إلى إسحاق بن محمد ، وحدثه عن أحقيته في الإمامة ، فجمع إسحاق عشيرته فبايعت إدريس ثم أعقب ذلك مبايعة سائر قبائل المغرب الأقصى لإدريس ، وكان إعلان قيام الدولة الإدريسية في رمضان سنة ( ١٧٢ ه / ٢٨ م ) ، انظر الناصرى : الاستقصا ، ج ١ ، ص ٢٦٠ ، ٢٦ ، ٨٦ ، القيرواني : تاريخ المغرب ، ص ٢١٤ ، السان الدين بن الخطيب : تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط ( القسم الثالث من أعمال الأعلام د . أحمد مختار العبادى وعمد إيراهيم الكتاني ، الدار البيضاء ١٩٦٤ ، ص ٢٠٠ ) ) .

(٥٧) د. سعد رغلون عبد الحميد - تاريخ المغرب العربي ، ص ٤٠٨ .

٥٨١) ابن عداري البيال المغرب حد . ص ٨٢

أصحاب المذهب الإباضى المتاخمين لهم فى المغرب الأوسط، والذى يمثل مذهبهم الإباضى آخر تطورات الفكر الخارجى فى تلك الفترة إذ أصبح هذا المذهب أقرب المذاهب الخارجية إلى مذهب أهل السنة ومن ثم لم تكن هناك خلافات مذهبية حادة بين الدولتين الجارتين لذا وضع الرستميون سياستهم مع الأدارسة على أساس حسن الجوار المتبادل بينهما .

ومما دعم علاقة حسن الجوار بين الدولتين «أنه كان يجمع بينهما موقف موحد إزاء الخلافة العباسية وهو العداء المشترك نحوها حيث استقلت كلتاهما بجزء من الدولة العباسية ، وأصبح لكل منهما شخصيتها الخاصة وكيانها المستقل بعيداً عن سلطة الخلافة العباسية وولاتها » (٥٩).

كا كان الأدارسة يشعرون أن دولة الرستميين بالمغرب الأوسط تمثل الحارس الأمين لحدودهم الشرقية (٢٠)، فهى بمثابة حاجز يفصل بين دولة الأدارسة فى المغرب الأقصى وبين الولاة العباسيين أعدائها فى المغرب الأدنى، فأى جيش يرسله العباسيون أو ولاتهم فى إفريقية لابد وأن يخترق أراضى الدولة الرستمية، وهذا ما لا تسمح به الدولة الرستمية، لأنهم كانوا يتمتعون بالسيادة التامة على أراضى دولتهم، ومن ناحية ثانية لم تكن العلاقة طيبة بين الرستميين والعباسيين أو ولاتهم بإفريقية (٢١). وقد كان لموقع دولة الرستميين على هذا النحو أثره فى الأساليب التى اتبعتها الخلافة العباسية لمقاومة الأدارسة والقضاء عليهم. حيث لجأت الدولة العباسية إلى أسلوب الاغتيال لمؤسس هذه الدولة لأنها رأت أن فكرة ارسال جيش للقضاء على هذه الدولة تعد ضربا من

<sup>(</sup>٩٥) د . حسن على حسن : دونه الأدارسة بالمغرب ، ص ٢٤٥ .

GAUTIER, op. cit. p. 315. (7.)

<sup>(</sup>٦١) د . حس على حسن : دولة الأدارسة بالمغرب ، ص ٢٤٥ .

المستحيل (<sup>۱۲</sup>) . وحققت الخلافة أملها فى التخلص من إدريس فاغتالته سنة ( ۱۷۷ هـ / ۷۹۳ م ) (<sup>۱۳</sup>) .

وقد أفسحت الدولة الرستمية صدرها لكثير من العلويين الفارين من العباسيين، وقد عاش هؤلاء في المدن المنتشرة حول تلمسان وبعضهم آثر البقاء في بقاع الدولة الرستمية، فعاشوا في بعض مدنها في شمال تاهرت على ضفاف نهر شلف كالمدينة الخضراء، وسوق إبراهيم ومدينة تمطلاس. وقد كان أكثر هؤلاء العلويين من أبناء محمد بن سليمان العلوى وسليمان هذا أخو إدريس بن عبد الله مؤسس الدولة الإدريسية، وقد استقل هؤلاء العلويون بهذه المدن بعد انقراض الدولة الرستمية وذلك في القرن الرابع الهجرى (٢٤).

ظلت العلاقات الرستمية الإدريسية تسير في جملتها في إطار علاقة حسن الجوار التي رسمها الرستميون ، إلا أن شيئا من القطيعة أصاب هذه العلاقات في عهد الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم. وكان ذلك نتيجة لموقف مغرواة وبنى يفرن أمراء تلمسان الخاضعين لنفوذ الأدارسة (٦٠).

<sup>(</sup>٦٢) ابن عذارى: البيان المغرب، ج ١، ص ٨٣، ابن الأبار: الحلة السيراء، ج ١، ص ٨٣ وعبر عن هذا الرشيد حين استدعى وزيره يحيى بن خالد البرمكى وقال له: وقد عزمت على أن أبعث له وادريس بن عبد الله و جيشاً عظيماً لقتاله، ثم إنى فكرت فى بعد البلاد. وطول المسافة، وتنائى المغرب عن المشرق، ولا طاقة لجيوش العراق على الوصول إلى السوس من أرض المغرب فرجعت عن ذلك وقد هالتي أمره فأشر على برأيك فيه. فأشار يحيى بن خالد بإتباع أسلوب الاغتيال وقام بهذه المهمة رجل يُدعى الشماخ الجامي - مولى الهادى - وقد نجح هذا الرجل فى مهمته فدس السم إلى إدريس فقتله، وبنفس الأموال إلى أن اغتالوه وبعثوا برأسه إليه ٥. د. السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير، ص ٤٧١ ابن الأبار: الحلة السيراء، ج ١، ص ١٠٠٠).

<sup>(</sup>٦٣) د . محمد حلمي محمد أحمد : الخلافة والدولة في العصر العباسي ، مكتبة نهضة مصر ، ١٩٥٩ ، ص ٥١ .

<sup>(</sup>٦٤) ديوز : تاريخ المغرب الكبير ،ج ٣ ، ص ٢٣٦ ، ٢٣٧ ، ابن خلدوں : العبر ، ط . دار الكتاب اللبناني ،ج ٤ ، ص ٣٤ . ٣٥ .

<sup>(</sup>١٥) د . حسن على حسن : دولة الأدارسة بالمغرب ، ص ٢٤٦ .

فقد سعى هؤلاء فى تأليب واصلية المغرب الأوسط وهم رعايا الدولة الرستمية وحرضوهم على القيام بثورة ضد الإمام عبد الوهاب بهدف الاستقلال بالأماكن التي يعيشون فيها من أراضى الدولة الرستمية والعمل على ضمها للأدارسة ، واستعانوا فى ذلك بواصلية المغرب الأقصى وزعيمهم إسحاق بن محمد الأوربى ، وقد تمت مكاتبات بينه وبين واصلية المغرب الأوسط فى هذا الشأن (٢٦) . ويبدو أن الذى دفع مغرواة وبنى يفرن إلى ذلك أن يفرن هالها مقتل يزيد بن فندين – زعيم النكار فى دولة الرستميين – والمعروف أن يزيد بن فندين من بنى يفرن وهو فرع من زناتة التى ينتمى إليها معظم واصلية المغرب الأوسط (٢٧) . ولكن هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح وتمكن الإمام عبد الوهاب من القضاء على ثورة الواصلية بعد حوار فكرى دار بين مفكرى الإباضية ، وعلماء الواصلية تلته معركة عسكرية انتهت بهزيمة الواصلية وقمع ثورتهم (٢٨) .

<sup>(</sup>٦٦) الباروني : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ١١٧ .

<sup>(</sup>٦٧) الدرجيني : طبقات الإباضية ، مخطوط ، ورقة ٢٥ ، دبوز : تاريخ المغرب الكبير ، ج ٣ ، ص ٨٤٤

<sup>(</sup>٦٨) الباروبي الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ١٢٣ – ١٢٥ .

# علاقة الرستميين بدولة سجلماسة ( ١٤٠ هـ / ٧٥٧ م – ٢٩٦ هـ / ٩٠٨ م ) :

قامت إلى الجنوب الغربي لحدود الدولة الرستمية دولة بني مدرار في سجلماسة ، تلك الدولة التي ترتبط مع الرستميين بأوثق الروابط ، وقد قامت دولة سجلماسة سنة ( ١٤٠ ه / ٢٥٧ م ) (١٩٠) ، على أساس المذهب الصفرى . وعلى هذا فأصحابها ينتمون إلى المذهب الخارجي مثلهم في ذلك مثل الرستميين . ولذلك التقت أهداف الدولتين معاً وتوطدت بينهما أواصر المودة والصداقة (٢٠) « وسعت كل من الدولتين إلى كسب احترام الأخرى لها ، إذ نظر الرستميون إلى سجلماسة على أنها منفذ هام لهم إلى بلاد السودان تنتقل من خلالها تجارة الرستميين وقوافلهم التجارية ، ومن ثم فهي شريان الحياة بالنسبة لبني رستم ، كما كان بنو مدرار يشعرون بأهمية الرستميين لهم إذ أن توثيق الصلات بهم وتعميق الروابط معهم يعطى المدرايين الأمان الذي يشعرون بالحاجة إليه كدولة صغيرة ، خاصة وأن لها جارا قويا وهم الأدارسة بحاربون أصحاب النحل المتطرفة من أمثال الخوارج فقد قام الأدارسة بالقضاء على الحوارج داخل دولتهم في المغرب الأقصى (٢١) . لذا حرص المداريون

<sup>(</sup>٦٩) ابن عذارى: البيان المغرب ، ج ١ ، ص ١٥٦ ، (كان أبو القاسم سمغون بن واسول المكناسى صاحب ماشية كثيرة ينتجع بها موضع سجلماسة ويتردد ، فاجتمع قوم من الصفرية على أبى القاسم وسكنوا معه هناك فى خيمات ، وفى سنة ، ١٤ ه قدموا عليهم عيسى بن الأسود وشرعوا فى بناء سجلماسة ، ولكن هؤلاء الصفرية ما لبثوا أن نقموا على عيسى بن يزيد أشياء فأخذوه وشدوا وثاقه إلى شجرة فى رأس جبل ، وتركوه حتى مات ، وولوا أمرهم إلى القاسم سمغون بن واسول الذى ظهر أمر دولة سجلماسة فى أولاده من بعله )، ابن عذارى : البيان المغرب ، ج ١ ص ١٥٦ ، ابن الخطيب : تاريخ المغرب العربى فى العصر الوسيط (القسم الثالث من أعمال الأعلام) ، ت . د . مختار أحمد مختار العبادى وعمد إبراهيم الكتانى ،

<sup>(</sup>٧٠) د. السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ، ص ٧٧٠ .

<sup>(</sup>٧١) ابن خلدون : العبر ، ط . مؤسسة الأعلمي ببيروت ، ج ٤ ، ص ١٤ ، د . حسن على حسن : دولة الأهلوسة بالمغرب ، ص ٢٥١ .

على إقامة ما يشبه الحلف الثنائي بينهم وبين الرستميين ، ومما دعم هذا الحلف وقوى من شأنه تقارب زعماء كل من الدولتين والتقائهما في الأهداف (٧٢).

وظهرت نتائج هذا التقارب عندما تزوج مدرار بن المنتصر بن اليسع الذي تولى حكم دولة سجلماسة سنة ( ٢٠٨ هـ / ٨٢٣ م ) (٧٣) ، من أروى ابنة عبد الرحمن بن رستم أول أئمة الدولة الرستمية ، ويمثل هذا الزواج قمة التقارب في العلاقات بين الدولتين وقد تحدث الباروني عن الأهداف الحقيقية لهذا الزواج فقال: « وعلى عهده ( اليسع بن القاسم الذي تولى الحكم سنة ١٧٤ هـ ) استفحل أمرهم واشتد ملكهم وكان يرى في نفسه العظمة لكثرة الجنود والأتباع وله ابن يعرف بمدرار فلم ير له كفؤا للمصاهرة غير الإمام عبد الرحمن . وكانت له ابنة تعرف بأروى فخطبها اليسع وبعد أن أظهر الإمام العزة والامتناع مع إلحاح الخطيب أجابه إلى طلبه وزوجها من مدرار ابنه ولم يصغ للمعترضين والمنكرين عليه مؤملا أن يأتي يوم ما على أولادها إن قدر الله بحملها وهم على المذهب فيضمهم هو أو خلفه إليه أو تتوثق علائق الود بين المملكتين فلا يطرقه منهم طارق سوء ولا يأتيه من قبلهم ما يكدر راحته أو يوجب له قلقا أو خللا في داخليته إذ كان تحت حكمه من الصفرية ما يعد بعشرات الألوف من المقاتلين الموصوفين بالشجاعة والبسالة كما أن بسجلماسة من الإباضية أمثال ذلك من الفرسان الأشداء » (٧٤) . والذي يفهم من هذا النص أن اليسع سعى إلى هذا الزواج رغبة في كسب حليف قوى يحميه ، وأن عبد الرحمن بن رستم سعى إلى هذا الزواج رغبة في كسب تأييد هذا العدد الضخم من الصفرية من مواطني دولته وقد أنجبت أروى لمدرار ولدا أسماه ميمونا ، وهو الذي لعب دورا هاما في حياة دولة بني مدرار في

<sup>(</sup>٧٢) نفس المرجع السابق، ونفس الصفحة.

<sup>(</sup>٧٣) البكرى : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب، ص ١٥٠، البارونى : الأزهار الرياضية، ج ٢ ، ص ٩٥، البارونى : الأزهار الرياضية، ج ٢ ، ص ٩٥، المبارو : معجم الأنساب، ج ١ ، ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٧٤) الباروني : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ٩٤ .

سجلماسة (٧٥) .

1

كانت العلاقات السياسية إذن قوية متينة بين الدولتين الرستمية والمدرارية بسجلماسة ، وقد فتح ذلك باب العلاقات الثقافية والتجارية على مصراعيه ، فبدأ المذهب الإباضي يغزو أراضي دولة سجلماسة ، حتى إنه بدأت تظهر كثير من مؤثرات هذا المذهب بين مواطني دولة سجلماسة . وفي هذا الصدد أشار بعض المؤرخين إلى أن المذهب الإباضي غزا فكر أثمة دولة سجلماسة وعلمائها (٢٦) . ومما وثق هذه العلاقات ودعمها أن كثيرا من رعايا الدولة الرستمية كانت تغشى دولة سجلماسة وتعيش فيها كما قام بذلك كثير من أهل سجلماسة فأقاموا في أنجاء الدولة الرستمية (٧٧) .

أما العلاقات التجارية فكانت نشيطة إلى درجة كبيرة بين الدولتين ، لأن طريق التجارة الرستمية إلى بلاد غانا (٧٨) والسنغال (٧٩) يمر بسجلماسة

<sup>(</sup>٧٥) ابن الخطيب: تاريخ المغرب العربى فى العصر الوسيط، ت. د. أحمد مختار العبادى وعمد إبراهيم الكتافى، ص ١٥٠ ، ( ظل مدرار الكتافى، ص ١٤٠ ، ١٤٥ ، البكرى: المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب، ص ١٥٠ ، ( ظل مدرار يتولى حكم سجلماسة حتى اختلف الأمر بين ولديه ميمون بن أروى بنت عبد الرحمن بن رستم وابنه الآخر ميمون بن ثقية ، وظل النزاع بين ولديه ثلاثة أعوام ، ومال مدرار مع ميمون بن أروى ، وأخرج ميمون بن ثقية من سجلماسة وولى ابن الرستمية ولكن أهل سجلماسة رفضوا ذلك المسلك وأرادوا تقديم صيمون بن ثقية فرفض التآمر على أبيه ، فأعادوا مدراراً إلى الحكم ولكن أهل سجلماسة ما لبثوا أن أحسوا أن مدراراً يسعى فى استدعاء ابن الرستمية فيمن أطاعه من أهل درعه ليوليه أمر سجلماسة فحاصروا مدراراً وخلعوه وقدموا ابنه ابن ثقية وظل عليهم حتى مات سنة ٢٦٣ ه ، نفس المصدرين السابقين ، ونفس الصفحات ) .

<sup>(</sup>٣٦) الباروني : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ٧٨ ، ٧٩ ، د . حسن على حسن : دولة الأدارسنة بالمغرب ، ص ٢٥٠ ، ٢٥١ .

<sup>(</sup>٧٧) دبوز : تاریخ المغرب الکبیر ، ج ۳ ، ص ۶٤٥ .

<sup>(</sup>۷۸) البكرى: المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب، ص ١٤٩، وتحدث ابن سعيد عن الطريق ما بين سجنماسة وغانا فقال " « أول ما بلقاك من هذا الجزء صحراء سيرا التى يقطعها المسافرون ما بين سجلماسة وغانا وهى طويلة عريضة يكابدون فيها شدة العطش ووهج الحر ... وليس في هذا الجزء مدنية مذكورة غير أودغست » . بن سعيد : كتاب الجغرافيا ، ص ١١٣٧ ) .

<sup>(</sup>٧٩) أرشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية ، ص ٢٨ .

يقول البكرى: «ومن مدينة سجلماسة تدخل إلى بلاد السودان إلى غانا وبينها وبين مدينة غانة مسيرة شهرين في صحراء غير عامرة » (  $^{(\Lambda)}$  ). وكانت القوافل التجارية الرستمية تغدو ذاهبة آيبة تعبر سجلماسة أو تستقر فيها ، تحمل من سجلماسة أنواع التجارات والمنتجات إلى الدولة الرستمية ، ومن هذه المنتجات الزراعية التي في سجلماسة مثل الكمون والكروياء والحناء ( $^{(\Lambda)}$ ) تنقل هذه القوافل الأزر المصنوعة في سجلماسة والتي تفوق في جودتها القصب التي تصنع في مصر ( $^{(\Lambda)}$ ) ، ويحمل أيضا من سجلماسة ثمار شجر التاكوت الذي يستخدم في دبغ الجلد الغدامسي في غدامس ( $^{(\Lambda)}$ ) . على أن أهم السلع التي كانت تسعى إليها هذه القوافل هي الذهب الذي كانت تحمله من عانة وتجني من ورائه ثراء كبيرا ، كان له أثره في ازدهار دولة الرستميين .

وقد أشار محمد على دبوز إلى هذه العلاقات القوية بين الرستميين وبنى مدرار بسجلماسة فقال: « وكانت المعاملات التجارية ، والعلاقات الثقافية ، والصلات السياسية على أتمها وأحسنها بين الدولتين دولة بنى واسول في سجلماسة ، والدولة الرستمية في تيهرت » (١٨).

<sup>(</sup>٨٠) البكري : المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، ص ١٤٩.

<sup>(</sup>٨١) الباروني : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ٧٩ .

<sup>(</sup>٨٢) نفس المصدر السابق، ونفس الصفحة.

<sup>(</sup>٨٣) البكرى: المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، ص ١٥٢.

<sup>(</sup>٨٤) دبوز : تاريخ المغرب الكبير ، ج ٣ ، ص ٥٤٠ .

#### علاقة الرستميين بالسودان:

كانت العلاقات الرستمية ببلاد السودان في جملتها علاقات تجارية (٩٥). حيث كانت الدولة الرستمية تسيطر على معظم منافذ الطرق المؤدية إلى السودان، وقد امتلك الرستميون عددا من القواعد الصحراوية التي تقع على طرق التجارة مع بلاد السودان، وأول هذه القواعد الصحراوية في الدولة الرستمية كانت ورجلان التي ترتبط ببلاد السودان ارتباطا وثيقا والسفر منها إلى هذه البلاد كان كثيرا يقول عنها ابن سعيد « والسفر منها (وارجلان) في الصحراء إلى بلاد السودان كثير » (٨٦).

أما القاعدة الثانية فهى غدامس حيث يهبط منها إلى الجنوب طريق التجارة إلى بلاد الكانم من أرض السودان ، وعنها تحدث ابن سعيد قائلا: ( وهى ( غدامس ) حصون على الجادة التي تمر ببلاد كانم » ( ( ١٠٠ ) .

وكانت أهم المنتجات التي تحملها القوافل الرستمية إلى بلاد السودان ، الأكسية القطنية والكتانية وثياب الصوف والعمائم والمآزر وأصناف من الزجاج كخرز الزجاج الأزرق والأصداف والأحجار وأنواع الأفاويه والعطر المأخوذ من عقد خشب الصنوبر ، كما تحمل هذه القوافل النحاس الأحمر والملون ومنتجاته من الأساور والخواتم والحلق وأيضا آلات الحديد المصنوع والفخار

<sup>(</sup>٨٥) ( وهي و بلاد السودان ، بلاد كثيرة ، وأرض واسعة ، ينتهى شمالها إلى أرض البربر وجنوبها إلى البرارى وشرقها إلى البحر المحيط ، وهذه البلاد تتجه جغرافياً نحو المغرب لصعوبة اتصالها بأية منطقة أخرى مجاورة ، وقد عبر عن هذه الحقيقة أحد الجغرافيين القدامى فيما نقله الدكتور صلاح الدين المنجد ، قال : و وليس لها « بلاد السودان » اتصال بشئ من الممالك والعمارات إلا من وجه المغرب ، لضعوبة المسالك بينها وبين سائر الأمم » د . صلاح الدين المنجد : مملكة مالى عند الجغرافيين المسلمين ، دار الكتاب الجديد ، بيروت ١٩٦٣ ، ص ٢١ ) .

<sup>(</sup>٨٦) ابن سعيد: كتاب الجغرافيا ، ت . إسماعيل العربي ، ص ١٢٦ .

<sup>(</sup>۸۷) نفس المصدر السابق ، ص ۱۲۷ ، د . صلاح الدين المنجد : مملكة مالى عند الجغرافيين المسلمين ، ص ١٥ ، ١٦ ، ٢٠ .

والخزف ذى البريق المعدنى والملح (٨٨). ويعتبر الملح أهم هذه السلع إذ يتعامل به أهل السودان كقطع العملة. يقول ابن بطوطة: « وبالملح يتصارف السودان كما يتصارف بالذهب والفضة يقطعونه قطعا ويتبايعون به » (٨٩).

وكانت هذه القوافل تعود محملة من السودان بالذهب الخام والعاج وريش النعام ، وجلود الحيوانات وقد تخصص أهل ورجلان في قيادة هذه القوافل التجارية ، فكان منهم الأدلاء ذوى الخبرة بالطرق الصحراوية في بلاد السودان (٩٠) .

وأشهر ممالك السودان التي كانت لها علاقة وثيقة بالدولة الرستمية مملكة كوكو (٩١). التي تقع في شرق نيل غانا الذي ينبع من يجيرة كورى (تشاد) كما يقول ابن سعيد (٩١). وقد ظهرت معالم هذه العلاقات في عهد الإمام أفلح بن عبد الوهاب الذي أرسل سفارة إلى ملك كوكو الذي كانت

<sup>(</sup>٨٨) الباروني : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ١٨٥ ، د . السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ، ص ٥٧٣ .

<sup>(</sup>٨٩) ابن بطوطة : رحلة ابن بطوطة ، طبعة دار صادر ودار بيروت ١٩٦٤ م ، ص ٢٧٤ ، ( وكانت الصفقات التجارية تتم بطريقة غريبة في هذه البلاد ، فإذا جاء التجار المغاربة فإن أحداً من تجار السودان لا يظهر لهم وإنما يضع المغاربة ما معهم من الملح وغيره ، ويختفون عن الأنظار فيأتى التجار من السودانيين فيضعون ثمن هذه الأشياء قطعاً من الذهب ويختفون ، فيظهر المغاربة وينظرون في كميات الذهب هذه فإن كانت كافية أخذوا الذهب وتركوا الملح وغيره وغادروا بقوافلهم فإذا لم يعجبهم الثمن تركوا الذهب والملح وعاودوا الاختفاء ويظل الأمر هكذا حتى يدفع التجار السوادنيون الثمن المناسب . ١ د . صلاح الدين المنجد : مملكة مالى عند الجغرافيين المسلمين ، ص ٢٦ » ) .

<sup>(</sup>٩٠) دبوز: تاريخ المغرب الكبير، جـ ٣، ص ٣٤٧، د. السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير، ص ٥٧٣.

<sup>(</sup>٩١) البارونى : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ١٨٤ ، ( ومملكة كوكو إحدى الممالك الخمسة التى تكونت منها مملكة مالى والمعروف أن مملكة مالى تتكون على الترتيب من الشرق بلاد تكرور ، ثم كوكو فمالى فصوصو فغانة ، وكل مملكة من هذه الممالك الخمسة مستقل بذاته عن الأخرى ) ، ( د . صلاح الدين المنجد : مملكة مالى عند الجغرافيين المسلمين ، ص ١٠٣ – ١١٠) .

<sup>(</sup>٩٢) ابن سعيد: كتاب الجغرافيا، ت. إسماعيل العربي، ص ٩٣

مملكته تبعد عن تاهرت بمسافة ثلاثة أشهر سيرا تقريبا (٩٣). وقام بهذه السفارة محمد بن عرفة. وقد أعجب ملك كوكو بعظمة هذا السفير الرستمى الذى جاءه يحمل هدايا أفلح بن عبد الوهاب. يقول ابن الصغير: « فعجب ملك السودان ما أراه من هيبته وجماله وفروسيته إذا ركب الخيل فهز يديه ( محمد بن عرفة ) وقال له ( ملك السودان ) كلمة بالسودانية ليست تعبر بالعربية لأن لا مخرج للإمساك إنما هو فيما بين القاف والكاف والجيم إلا أن معناها أنت حسن الوجه حسن الهيبة والأفعال » (٩٤).

وقد ظهرت آثار الاتصال بين التجار الرستميين وأهالي هذه البلاد واضحة في سلوكهم وملبسهم وطرق معيشتهم « وتجارهم (أهل كوكو ) يلبسون القداوير (الجبب) والأكسية وعلى ريوسهم الكرازي وحليهم الذهب وخاصتهم يلبسون الأزر وهم يداخلون التجار ويجالسونهم ويبضعونهم بالبضائع على جهة المقايضة » (٩٠). وكما حمل التجار الرستميون هذه الألوان الحضارية حملوا معهم الإسلام إلى هذه الجهات ، وكثيرا ما كان يرافق القوافل التجارية عدد من فقهاء المسلمين الذين خالطوا أهل البلاد وتركوا فيهم آثارا بعيدة المدي وبطبيعة الحال كان الأثر الذي تركه التجار المسلمون في نفوس الأهالي أكثر بكثير من الذهب الذي كانوا يحصلون عليه . وتعتبر جهود هؤلاء الفقهاء الأسس التي قامت عليها دولة مالي الإسلامية التي كان غالبية سكانها الفقهاء الأسس التي قامت عليها دولة مالي الإسلامية التي كان غالبية سكانها مسلمين لهم مساجدهم وفقهاؤهم (٩٦) .

وقد ظهرت في هذه المناطق بعض المؤثرات الإباضية التي تركها تجار

<sup>(</sup>٩٣) الباروني : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ١٨٤ .

<sup>(</sup>٩٤) ابن الصغير : سيرة الأثمة الرستميين في تاهرت ، ص ٣١ .

<sup>(</sup>٩٥) الياروني : الأزهار الرياضية ، ج ١ ، ص ١٨٤

<sup>(</sup>٩٦) د . صلاح الدين المنجد : مملكة مالى عند الجغرافيين المسلمين ، ص ٤٣ – ٤٥ ، دبوز : تاريخ المغرب الكبير . ج ٣ ، ص ٣٤٥

الإباضية تمثلت في بعض من شاهدهم ابن بطوطة من الإباضية الخوارج في بلاد السودان في رحلته المشهورة (٩٧)

وصاحب انتشار الإسلام انتشار اللغة العربية فكان الكثيرون ممن يجيدون الحديث باللغة العربية إلى جانب لغاتهم الخاصة (٩٨)

<sup>(</sup>۹۷) ابن بطوطة : رحلة ابن بطوطة ، ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٩٨) د . صلاح الدين المنجد : مملكة مالى عند الجغرافيين المسلمين ، ص ٦٢ .

## علاقة الرستميين بالأمويين في الأندلس ( ١٣٨ هـ / ٧٥٥ م هي ٢٩٦ ه / ٩٠٨ م ) :

قامت العلاقات بين الرستميين والدولة الأموية في الأندلس على أساس التحالف القوى المتين والصداقة المتبادلة (٩٩) وقد بدأت العلاقات بين الأمويين ممثلة في شخص عبد الرحمن بن معاوية (الداخل) مؤسس الدولة الأموية بالأندلس وبين الرستميين في مرحلة مبكرة ، فحين وصل عبد الرحمن بن معاوية إلى إفريقية فارا من العباسيين لجأ إلى المغرب الأوسط حيث أقام بين بني رستم الذين حافظوا عليه وأجاروه من الأخطار التي تعرض لها يقول المقرى : «وآل أمره في سفره (عبد الرحمن بن معاوية) إلى أن استجار ببني رستم ملوك تيهرت من المغرب الأوسط » (١٠٠)

كان من الطبيعي إذن أن يتم التآلف بين أمراء بني أمية في قرطبة وبين الأئمة الرستميين في تاهرت، وتقوم العلاقات بين الدولتين على أساس من

<sup>(</sup>۹۹) (أسس هذه الدولة عبد الزحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك وقد عُرف و بالداخل الدخوله الأندلس ، وكان قد فر من بطش العباسيين الذين لم يدخروا وسعاً فى تتبع أبناء البيت الأموى وقتل أفراده والتنكيل بهم بعد سقوط دولتهم واستيلاء العباسيين على مقاليد الخلافة منهم . هرب عبد الرحمن بن معاوية إلى مصر ومعه اثناني من مواليه وهما بدر وسالم ، ومن مصر انتقل الثلاثة إلى إفريقية ، ومن هناك تقلب فى قبائل البربر حتى استقر على ساحل البحر ومن هناك أخذ فى دراسة الأحوال فى بلاد الأندلس وأنسب الأماكن لنزوله فيها ، وكاتب من فى الأندلس من موالى بنى أمية ، فاستجابوا إلى دعوته ، فعبر إليهم فى ربيع الأول سنة ١٣٨ هـ ، واستجاب كثير من الناس إلى دعوته ، وانضم إليهم الكثيرون من بنى أمية الذين انثالوا عليه من المشرق . ولما اكتملت له الجيوش تحرك بها نحو قرطبة ، وهزم يوسف الفهرى الذى انتهى أمره بهزيمته من المشرق . ولما اكتملت له الجيوش تحرك بها نحو قرطبة ، وهزم يوسف الفهرى الذى انتهى أمره بهزيمته وقتله فى غرناطة ، واستطاع عبد الرحمن الداخل بعد ذلك أن يؤمن دولته ويدعم أركانها فظلت قوية مرهوبة الجانب من سائر جيرانها ) . ( لسان الدين بن الخطيب : أعمال الأعلام ، القسم الثانى ، ت : ألفى بروفنسال ، مطبوعات معهد العلوم العليا المغربية ، رباط الفتح ١٩٣٤ م ، ج ٣ ، ص ٢ ، ٢ ، ٨ ، ابن الأبار : الحلة السيراء ، ج ١ ، ص ٣٠ ، أحمد بن المقرى التلمسانى : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب ، دار الكتاب العربى بيروت ، ت . محمد محيى الدين عبد الحميد ، ج ٤ ، ص ٢٨ ) .

<sup>(</sup>١٠٠) نفس المصدر السابق، ج٤، ص ٢٨، د. محمود مكى: الخوارج في الاندلس، تطوان - مجلة الأبحاث المغربية الأندلسية. العدد الأول ١٩٥٦، ص ١٧١

الصداقة والتحالف والمودة ، إذ كان الأمويون في الأندلس محط عداء العباسيين ومكائدهم ، كما كان العباسيون أيضا أعداء للإباضية في تاهرت . ومما دفع أمراء بني أمية أيضا إلى توطيد علاقتهم بالرستميين أنه لم يعد أمامهم من منفذ في بلاد المغرب سوى المغرب الأوسط ، لأن المغرب الأدني قامت فيه دولة الأغالبة الموالية للعباسيين ، والمغرب الأقصى فيه دولة الأدارسة الشيعية التي كانت علاقاتهم بالدولة الأموية في الأندلس تتسم بالعداء والحذر والتربص (١٠١) – فبقيام هاتين الدولتين أوصدت جميع المنافذ والسبل في وجه الإمارة الأموية الفتية ، وأصبحت الدولة الرستمية هي الشريان الوحيد الذي يستطيع أن يغذى تلك الإمارة بالحياة ويتعاون معها سياسيا واقتصاديا وحضاريا (١٠١) .

وفى إطار التعاون السياسى بين الدولتين ارتبطت كل منهما بالأخرى ارتباطا وثيقا، وكان زعماء كل من الدولتين يتابع نشاط الآخر بإعجاب بالغ، واستقبل الرستميون كبار رجال الأندلس الذين وفدوا إلى تاهرت واستوطنوها، وأصبح منهم من عاون الأئمة فى شئون الإدارة والحكم وقد اشتهر من بينهم اثنان هما عمران بن مروان الأندلسى، ومحمود الأندلسى اللذان كانا ضمن الجماعة التى رشحها عبد الرحمن بن رستم لاختيار واحد منها لتولى الحكم فى الدولة الرستمية بعد وفاته (١٠٣).

وظلت الدولتان تسعى كل منهما إلى كسب صداقة الأخرى ، ففى سنة (٢٠٧ه / ٢٠٢م) بعث عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم أبناءه الثلاثة فى سفارة رسمية إلى قرطبة عاصمة الإمارة الأموية وقد كان يوم

<sup>(</sup>۱۰۲) د . إبراهيم العدوى : بلاد الجزائر ، ص ۲۲۰ .

<sup>(</sup>١٠٣) د. السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير، ص ٥٧٠، د. إبراهيم العدوى : بلاد الجزائر، ص ٢٢١

وصول هذه السفارة الرستمية إلى قرطبة يوما عظيما مشهودا (١٠٤)، حيث استقبلهم عبد الرحمن الثانى استقبالا ملكيا رائعا أنفق عليه مليونا من الدنانير، حتى أصبح حديث الناس ومصدر إعجابهم (١٠٥).

وفي عهد أفلح بن عبد الوهاب نمت العلاقات الرستمية الأندلسية نموا مضطردا وكانت كلتا الدولتين تبلغ الأخرى بأخبار انتصاراتها أولا بأول وتتبادل الهدايا فيما بينها بهذه المناسبات. فحين ابتنى الأغالبة مدينة العباسية سنة (٢٢٧ هـ/ ٨٤١ م) قرب تاهرت لتهدد عاصمة الرستميين وتؤثر على مركزها الاقتصادى والسياسي، قام أفلح بن عبد الوهاب بهدمها وإحراقها، وبادر بإخبار حليفه عبد الرحمن الأوسط بما فعل فأرسل إليه عبد الرحمن الثاني (الأوسط) هدية كبيرة قدرها المؤرخون بمائة ألف دينار (١٠٦). وأصبح تبليغ أنباء الانتصارات بين الدولتين تقليدا سياسيا متبادلا بينهما، فحينا انتصر عبد الرحمن (الأوسط) على المجوس (النورمانديين) في سنة ( ٢٣٠ هـ/ ٨٤٤ م) بادر بإبلاغ ذلك النصر إلى حليفه الرستمي أفلح بن عبد الوهاب (١٠٧).

وقد استعانت الدولة الأموية في الأندلس بعدد من خيرة القادة الرستميين في أعماقم الحربية فاستعان الأمير عبد الرحمن الثاني (الأوسط) بالقائد الرستمي محمد بن رستم في القضاء على الثورة التي قام بها هاشم الضراب

<sup>(</sup>١٠٤) د. محمود مكى: الخوارج في الأندلس ، تطوان - مجلة الأبحاث المغربية الأندلسية ، العدد الأول ١٩٥٦ ، ص ١٧٢ ، محمد بن تاويت : دولة الرستميين أصحاب تاهرت ، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد ، ص ١١٦ .

<sup>(</sup>۱۰۰) د . إبراهيم العدوى : بلاد الجزائر ، ص ۲۲۲ .

<sup>(</sup>١٠٦) نفس المرجع السابق ، ص ٢٢٢ ، ٢٢٣ ، البلاذرى : فتوح البلدان ، ج ١ ، ص ٢٧٧ .

<sup>(</sup>۱۰۷) د. محمود مكى : الخوارج فى الاندلس ، تطوان مجلة الأبحاث المغربية الأندلسية ، العدد الأول ١٩٥٦ ، ص ١٧٧ ( المجوس أو النورمانديون وهم شعب تحرك من شمال أوربا ومن الدانمرك ) ، ( د . على محمد حمودة : تاريخ الأندلس السياسي والعمراني والاجتماعي ، ص ١٥٧ ) .

بطليطلة سنة (٢١٤ ه/ ٢٢٩ م) (١٠٨) ، كما استعان الأمير عبد الرحمن بمحمد بن رستم أيضا في صد الغارات التي دأب المجوس (النورمانديون) على شنها على شواطئ الأندلس، وتمكن هذا القائد الرستمي من القضاء على هذا الخطر المجوسي الذي كان يتهدد المسلمين في بلاد الأندلس (١٠٩).

كا شهد بلاط الأمويين في الأندلس عددا من رجالات السياسة من الرستميين الذين احتلوا منصب الوزارة والحجابة في دولتهم. فكان منهم الوزراء والحجاب الذين أثبتوا كفاءة لا مثيل لها . يقول ابن القوطية : « وكان له (عبد الرحمن بن الحكم) ( ٢٠٦ه / ٨٣٣م ) وزراء لم يكن للخلفاء قبله ولا بعده مثلهم ، بعد عبد الكريم بن مغيث الحاجب الكاتب المتقدم ذكره ، فمنهم عيسي بن شهيد ، ويوسف بن بخت ، وعبد الله بن أمية بن زيد ، وعبد الرحمن بن رستم هذا أيضاً منصب الحجابة في عهد عبد الرحمن بن الحكم بعد وفاة عبد الرحمن بن غانم منصب الحجابة في عهد عبد الرحمن بن الحكم بعد وفاة عبد الرحمن بن غانم الحاجب ، وفي ذلك يقول ابن القوطية أيضاً : « ثم مات عبد الرحمن بن غانم فصارت الحجابة بين عيسي بن شهيد وعبد الرحمن بن رستم » (١١١) .

ويوجد عند ابن الأبار نص يثبت أن عبد الرحمن بن رستم الوزير والحاجب في عهد عبد الرحمن بن الحكم ( الثاني ) هو ابن القائد الرستمي عمد بن رستم وأنه هو ووالده قد دخلا الأندلس أيام كان عبد الرحمن بن الحكم أميرا من قبل والده الحكم على شذونة يقول ابن الأبار : « محمد بن

<sup>)</sup> ابن عذاری : البیان المغرب ، ص ۸۷ ، ۸۸ ، ابن خلدون : العبر ، ط . دار الکتاب اللبنانی ، ج ٤ ، ص ۲۸۱ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ .

<sup>(</sup>١٠٩) ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس ، ت . عبد الله أنيس الطباع ، دار النشر للجامعيين ببيروت ١٩٥٧ ، ص ٨٣ .

<sup>(</sup>١١٠) ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس ، ص ٨٣ .

<sup>(</sup>۱۱۱) محمد بن تاويت : دولة الرستميين أصحاب تاهرت ، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد ، ص ۱۲٦ .

سعيد بن محمد بن عبد الرحمن بن رستم ، . . دخل أبوه إلى الأندلس . وكان محمد هذا بناحية الجزيرة ، واصطنعه عبد الرحمن بن الحكم فى إمارته على شذونة من قبل أبيه الحكم ، فكان يأنس به فى بعض الأحيان . ثم أفضت إليه الخلافة فاستقدمه وصرفه إلى الحجابة والوزارة ، وهو أحد القواد الذين كان فتح المجوس على أيديهم باشبيلية إلى فتوحات تعلم له وكان أديبا حكيما ، (١١٢) .

وإذا كانت الدولة الرستمية قد منحت بعض مواطنى الدول التى تختلف معها سياسيا ومذهبيا حق اللجوء السياسى ، وأعطتهم كل ألوان الحماية فإنها لم تكفل مثل هذا الحق للخارجين على الدولة الأموية ولم تسمح لهم بالقيام بأى نشاط سياسى ضد حلفائهم الأمويين فى الأندلس ، وفى نفس الوقت منخت الدولة الرستمية حق الاستيطان والإقامة لكل أندلس وفد إليها للتجارة أو العمل دون الإضرار بالعلاقات الطيبة المتوطدة بين الدولتين . ويروى ابن القوطية قصة طريفة تبين لنا مدى حرص الرستميين على توثيق هذه العلاقات وهذه القصة تروى أن عمر بن حفصون الذى قام بثورة ضد أمير قرطبة فر إلى تاهرت تروى أن عمر بن حفصون الذى قام بثورة ضد أمير قرطبة فر إلى تاهرت الذين وفدوا على تاهرت من مدينة « رية » بالأندلس ضمن الوافدين من أهل الأندلس رغبة فى متابعة نشاطهم الاقتصادى وازدياد الثراء وبينا عمر بن حفصون يجلس عند الخياط جاء شيخ ومعه ثوب ، « فقام إليه الخياط ووضع له كرسيا فقعد عليه فسمع الشيخ كلام ابن حفصون ، فأنكره عند الخياط ، فقال كه : من هذا ، فقال غلام من جيرانى برية أتى ليخيط عندى ، فالتفت الشيخ إليه فقال له : من هذا ، متى عهدك برية ؟ قال له : أربعين يوما ، قال : تعرف جبل ببشتر ؟

<sup>(</sup>۱۱۲) ابن الأبار: الحلة السيراء، ت. د. حسين مؤنس، ص ٣٧٢، محمد بن تاويت: دولة الرستمين أصحاب تاهرت: صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد، ص ١١٦ ( يذكر محمد بن تاويت نقلاً عن ليفي بروفنسال أن عبد الرحمن بن رستم ( الوزير والحاجب في عهد عبد الرحمن بن الحكم الثاني) هو الابن البكر لمحمد بن سعيد بن محمد بن عبد الرحمن بن رستم، نفس المرجع السابق، ونفس الصفحة).

فقال له: أنا ساكن عند أصله ، قال له الشيخ: فيه حركة . قال: لا . قال: قد أذهله ذلك ثم قال: هل تعرف فيما يجاوره رجلا يقال له عمر بن حفصون ، فذعر من قوله وأحد الشيخ النظر إليه ، وكان ابن حفصون قد أفض الثنية فقال له: يا منحوس تحارب الفقر بالإبرة ، ارجع إلى بلدك ، فأنت صاحب بنى أمية وسيلقون منك غيا ، وستملك ملكا عظيما . فقام من فوره ، وذلك خوفا أن ينبش الأمر وأن يتقبض عليه بنو أبى اليقظان ( ٢٤١ ه / ٨٥٠ م ) . وكانوا مالكي تبهرت وولاؤهم لبنى أمية ، فأخذ خبزتين من الخباز ، وألقاهما في كمه وخرج فأتى الأندلس » (١٣١) .

ولم تكن العلاقات السياسية هي كل ما يربط الرستميين بالإمارة الأموية في بلاد الأندلس بل قامت العلاقات الاقتصادية التجارية على نحو فريد بين الدولتين ، وتتمثل هذه العلاقات التجارية في تلك التسهيلات التي منحها الرستميون للتجار الأندلسيين ، فقد فتحت أمام هؤلاء التجار الطريق إلى سائر بلدان العالم الإسلامي ، وأنقذتهم بذلك من الحصار الاقتصادي الذي فرضه عليهم الأغالبة والأدارسة ، وقد قويت هذه العلاقات التجارية في ظل حاجة الأمويين في الأندلس إلى الأسواق الخارجية لتصريف منتجاتهم التي زادت بسبب التقدم الذي أحرزه الأمويون في الأندلس في ميادين الزراعة والصناعة ، كما أنهم كانوا في حاجة إلى الحصول على بعض المواد الخام من البلاد الإسلامية ، وقد يسر لهم الرستميون جميع السبل ، ففتحوا لهم موانيهم في تنس ومستغانم ووهران لاستقبال البضائع الأندلسية ولاسيما المصنوعات الحريرية ، وقام الرستميون بدور الوسيط في نقل هذه المنتجات وتصريفها في الحريرية ، وقام الرستميون بدور الوسيط في نقل هذه المنتجات وتصريفها في

<sup>(</sup>١١٣) ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس، ت. عبد الله أنيس الطباع، ص ١٠٩، ١١٠، د. إبراهيم العدوى: بلاد الجزائر، ص ٢٢١، ٢٢٢، د. السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير، ص ٥٧٠، ٥٧٠ (والمعروف أن عمر بن حفصون لما فشل في مساعيه ضد الأمويين في الدولة الرستمية لجأ إلى الأغالبة فكاتب ابن الأغلب وأخبره أنه يعمل لبني العباس ضد الأمويين بالأندلس، ولكن إبراهيم ابن الأغلب فظن إلى أطماعه فلاطفه بالهدايا دون أن يساعده، أما عند الأدارسة فقد وجد الترحيب والتأييد، ابن خلدون: العبر، ط. دار الكتاب اللبناني، ج ٤، ص ٢٩٣، د. السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير، ص ٥٦٩.

بلاد السودان ومصر والمشرق العربى ، حتى أصبحت قوة الاقتصاد الرستمى سندا للإمارة الأموية فى عمليات التصدير والاستيراد وتزويدها بكل ما تحتاج إليه من المصادر العالمية ، وترددت أصداء هذا الازدهار الاقتصادى بين الدولتين فى نشاط الأساطيل التجارية الأندلسية وازدهار المدن والموانئ الرستمية الأموية وبخاصة تاهرت وقرطبة (١١٤).

وصاحب هذه العلاقات السياسية الاقتصادية علاقات ثقافية حضارية ضخمة بين الرستميين والأمويين في الأندلس، إذ أصبحت الدولة الرستمية الجسر الذي ضمن استمرار التدفق الحضاري من المشرق إلى بلاد الأندلس لذا حرص الأمراء الأمويون على استغلال هذا الجسر رغبة منهم في ربط إمارتهم البعيدة بتيار الحضارة الإسلامية في المشرق، وعن طريق الرستميين نجح أمراء بني أمية في الأندلس في الحصول على ما يحتاجون إليه من كنوز المشرق العربي ومؤلفاته ومخطوطاته وكذلك علمائه وكانت لدى الرستميين مكتبتهم الضخمة التي عرفت بالمعصومة والتي حوت عددا ضخما من الكتب والمؤلفات في مختلف العلوم والفنون بالإضافة إلى جهود علماء الدولة المحليين (١١٥).

وبذا يكون الرستميون قد قاموا بدور الوسيط الثقافى كما قاموا من قبل بدور الوسيط التجارى ، فأخذوا من المشرق وأعطوا الأندلس فكانت بلادهم ماء الحياة الذى جدد انطلاق الإسلام إلى غرب أوربا عن طريق الأندلس (١١٦).

ونتيجة لهذا الدور الثقافي الذي اضطلع به الرستميون ظهرت مؤثرات إباضية في بلاد الأندلس إذ أنه من الطبيعي أن تترك هذه العلاقات القوية آثارها

<sup>(</sup>١١٤) د. إبراهيم العدوى: بلاد الجزائر، ص ٢٢٠، ٢٢١، أرشيبالد لويس: القوى البحرية والتجارية، ترجمة أحمد محمد عيسى، ص ٢٦٠.

<sup>(</sup>۱۱۵) د . إبراهيم العدوى : بلاد الجزائر ص ۲۲۲ ، ۲۲۴ .

<sup>(</sup>١١٦) المرجع السابق ، ص ٢٢٤ .

فى الشعب الأندلسى ، وإن لم يكن لها من القوة ما يظهرها بشكل واضح نتيجة لسيطرة العقيدة السنية المطلقة على الأندلسيين ، وقد ظهرت هذه المؤثرات في مناطق الاحتكاك التجارى بين الرستميين والأمويين في قرية بلفين في منطقة المرية (التي كان أهلها على مذهب الخوارج لا يستترون) (١١٧) وكان أحد المعلمين بقرطبة وهو جابر بن غيث اللبلى يعلم أبناء الوزير هشام بن عبد العزيز . وكان هذا المعلم كثير التشدد حتى إنه كان في صرامته يقارب الإباضية (١١٨).

وإلى الأندلس رحل كثير من علماء الدولة الرستمية يسمعون على علمائها ويروون عنهم. ومن هؤلاء قاسم بن عبد الرحمن التاهرتى الذى حظى، بمكانة حماد التاهرتى الذى حظى، بمكانة عظيمة عند منذر بن سعيد القاضى فسمع منه تواليفه كلها كما سمع من أبى وكيم، وقاسم بن أصبغ، ووهب بن مسرة، ومحمد بن معاوية القرشى وأبى بكر الدينورى (١٢٠).

<sup>، (</sup>١١٧) د . محمود مكى : الخوارج في الأندلس ، تطوان مجلة الأبحاث المغربية الأندلسية ، ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>١١٨) نفس المرجع السابق ، ص ١٧٣ .

<sup>(</sup>١١٩) الحميدى : جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الأندلس ، الدار المصرية للتأليف والترجمة ، ١٩٦٦ . ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup>١٢٠) نفس المصدر السابق ، ص ١١٤ .

## الفصل السادس

### حضارة الرستميين في بلاد المغرب

تقف الدولة الرستمية في طليعة الحركات الاستقلالية عن الخلافة العباسية في بلاد المغرب (١). وكان قيامها في بلاد المغرب الأوسط سنة (١٦٠هم / ٢٨٦م) ، نذيرا بتغيير موازين القوى في المنطقة (٢). حيث أن قيامها أجبر الرشيد العباسي على اعطاء أسرة الأغالبة الحق في إقامة دولة تحمل اسمهم ، يتوارثها أبناء هذه الأسرة خالفا عن سالف (٣). كما أصبح المغرب الأقصى بعد قيام دولة الرستميين في المغرب الأوسط ، منطقة منعزلة بعيدة عن بطش العباسيين وسطوتهم ، فأقام فيه الأدارسة الهاشميون دولتهم سنة (١٧٢هم / ٢٨٩م) (٤). وفوق هذا كله أصبحت بلاد الأندلس أكثر أمانا وعزلة عن العباسيين ، مهيأة لأن يقيم فيها عبد الرحمن الداخل الدولة الأموية الثانية .

وإذا كانت هذه هى النتائج الحاسمة لقيام دولة الرستميين ، فإن تعدد هذه القوى الجديدة فى بلاد المغرب ، واختلاف اتجاهاتها ومشاربها الفكرية والسياسية ، فد خلق نوعا من التوازن والاستقرار السياسي والحضارى فلم تحاول أى من هذه القوى اقلاق القوى الأخرى ، وإنما كان وجودها طليعة للتنافس فى جميع مجالات الانتاج الثقافى ، وفى كل أسباب الحضارة ومظاهرها . ولندع القوى الأخرى جانبا ، لنتحدث عن أهم مظاهر الخضارة فى دولة الرستميين بالمغرب .

### نظام الحكم والإدارة :

اتسم نظام الحكم في مطلع الدولة الرستمية بالبساطة الشديدة ، فاتخذ حاكم الدولة لنفسه لقب «إمام» (٥). وبمقتضى ذلك أصبح رئيس الدولة مصدرا لجميع السلطات دينية كانت أم سياسية ، ويظهر ذلك من خلال حوار البيعة ، الذي دار بين رؤساء الإباضية وشيوخهم ، وبين عبد الرحمن بن رستم حيث قالوا له : «ونحن الآن نرضى بك ونقدمك على أنفسنا ، فقد علمت أنه لا يصلح أمرنا إلا إمام نلجأ إليه في أمورنا ، ونحكم عنده فيما ينوب من أسبابنا فقال لهم : إن أعطيتموني عهد الله وميثاقه ، لتستطيبوا إلى ، ولتطيعوني فيما وافق الحق وطابقه ، قبلت ذلك منكم ، فأعطوه عهد الله وميثاقه على ذلك » (٦) .

ويبدو أن اختيار الإباضية لقب « الإمام » – للدلالة على رئيس الدولة – كان نابعا من تأثرهم بنظرية الشيعة عن الإمامة الظاهرة والإمامة المستترة (٧) . وربما كان سلوك الإباضية هذا المسلك ، بوحى من تأثرهم بالتنظيمات السرية للدعوة للمذهب اللباضية في المشرق ، حيث اتخذ أثمة المذهب الإباضي بعض الترنيبات ، التي يفهم منها سريان هذا التأثير في المذهب الإباضي في المشرق ، فالمعروف أن إمام الإباضية الأكبر أبا عبيدة مسلم بن أبي كريمة ، كان يلقن مبادئ المذهب الإباضي لتلاميذه في سرية كاملة بعيدا عن رقابة الأمويين في البصرة ، وهذا يعني تقنين الاستتار في مرحلة الدعوة للمذهب ، إلى حين ظهرو أمر الدعاة . فقد كان أبو عبيدة يلقن تلاميذه المغاربة – حملة العلم ومنهم عبد الرحمن بن رستم – العلم في «سرب على فمه سلسلة ، فإذا أقبل أحد حركت فيسكتون ، وإذا انصرف حركت فيأخذون في القراءة » (٨) . ويفهم من آخر حوار دار بين حملة العلم وأبي عبيدة ، أن أبا عبيدة أجاز لهم الاستتار في مرحلة الدعوة في بلاد المغرب حتى يقوى شأنهم ، فإذا أنسوا من أنفسهم قوة ظهروا ، إذ لم تعد هناك حاجة إلى الاستتار (٩) .

وقد ظهرت هذه المؤثرات واضحة في الفكر الإباضي في بلاد المغرب، قبيل قيام الدولة الرستمية بفترة قصيرة جدا، حيث كان أبو حاتم الإباضي، كا تروى المصادر الإباضية ، يتولى الإمامة الظاهرة في شرق المغرب الأوسط ، وأطلق عليه الإباضية اسم (إمام الدفاع) (١٠) . وكان أبو حاتم الأوسط ، وأطلق عليه الإباضية اسم (إمام الدفاع) (١٠) . وكان أبو حاتم من الزكاة ، لعبد الرحمن بن رستم قبل أن يتولى الأمور وولاية الظهور » (١١) . وهذا يعنى أن عبد الرحمن بن رستم كان يمثل الإمامة المستترة في نظر الإباضية ، الدين احتفظوا له باعتباره رئيسا لدولتهم الجديدة – بعد إعلان قيامها – بلقب الإمام الذي اجتمعت في يده كل عناصر السلطة .

وقد راعي رؤساء الإباضية وشيوخهم – عندما اختاروا عبد الرحمن بن رستم إماما للدولة كل القواعد التي قننت في المذهب الإباضي حول اختيار رئيس الدولة ، وطبقوا شروط البيعة تطبيقا يكاد يكون حرفيا . فيروى الشماخي أن رؤساء الإباضية اتفق رأيهم على « عبد الرحمن لفضله ، وكونه من حملة ـ العلم ، ولكونه عامل أبى الخطاب على إفريقية وما والاها ، ولأنه لا قبيلة له تمنعه إذا تغير عن طريق العدل » (١٣) ويبدو أن فقهاء الإباضية أرادوا أن يضعوا شروطا مثالية لاختيار إمام دولتهم . فالفضل الذي تحدث عنه الإباضية في هذا النص، يوازى العدالة، التي تعنى الكمال الأخلاقي بسلامة الاعتقاد والجوارح، والنزاهة في التصرفات الشخصية.(١٣) وأما كونه من حملة العلم، فالعلم شرط أساسي يجب توافره في الشخص المرشح للإمامة ، وأيضا في طبقة أهل الاختيار ، أصحاب الحق في انتخاب الإمام أو الخليفة في البيعة الخاصة (١٤). أما الشرط الثالث، وهو «كونه عامل أبي الخطاب على إفريقية ، فهو شرط يمثل فكرة التعيين أو الوصية ، التي تحولت إلى مبدأ الوراثة بعد ذلك في تسلسل منصب الإمامة في أبناء عبد الرحمن بن رستم إلى نهاية الدولة (١٥) . أما المبدأ الرابع ، وهو « أنه لا قبيلة له تمنعه إذا تغير عن طريق العدل ، ، فهو شرط سياسي ، يهدف إلى حماية الجماعة الإباضية من الاستبداد، كما يطمح إلى تحقيق الإمامة المثالية، التي يكون العدل عصبيتها (١٦) . وقد ذكر شيوخ المذهب الإباضي ذلك صراحة حين قالوا : « فإن علل ( عبد الرحمن بن رستم ) فذلك الذي أردتم ، وإن سار فيكم بغير العدل عزاتموه ولم تكن له قبيلة تمنعه ولا عشيرة تدفع عنه » (١٧) . وتعنى هذه القواعد السابقة تطورا واضحا في بناء الفكر السياسي للخوارج في بلاد المغرب، فقد تطرق إلى مبدأ الانتخاب العام – الذي اشتهرت به جماعات الخوارج – بعض المؤثرات، كتسلل فكرة التعيين أو الوصية – التي ازدهرت في المشرق الإسلامي لدى الشيعة – إلى نظام الحكم في الدولة الرستمية، فبدأت هذه المؤثرات بسيطة في ذهن الإباضية، متمثلة في أن عبد الرحمن بن رستم كان عاملا لأبي الخطاب على القيروان في إفريقية، وتطورت هذه الفكرة إلى أن أصبحت في الدولة الرستمية فكرة توريث مطلق. وهذا ما يلفت النظر، إذ أن الإمامة انحصرت إلى نهاية الدولة الرستمية، في خلف عبد الرحمن بن رستم، ودلك بالطبع يؤكد تغلب فكرة التوريث والتعيين على مبدأ الانتخاب العام، ويعنى هذا من ناحية أخرى التغلب على الطابع الديني في نظم الحكم الرستمية، وتحول الإمامة الرستمية إلى سلطة مركزية أشبه ما تكون بالملكية المطلقة (١٨).

فعبد الرحمن بن رستم حين أحس بدنو أجله ، اقتدى بالخليفة عمر بن الخطاب، فاختار سبعة من كبار رجال دولته من أهل التقوى والورع والصلاح، وكان من بينهم ولده عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم، وأوصى هؤلاء السبعة بالاجتماع والتشاور فيما بينهم لاختيار إمام من بينهم (١٩). والذي يهمنا أن نوضحه هنا ، أن وجود عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم بين الرجال السبعة المرشحين للإمامة ، لم يكن لترجيح اختيار أحد هؤلاء الرجال للإمامة ، كما كان دور عبد الله بن عمر بن الخطاب في الجماعة التي اختارها عمر بن الخطاب لهذا الغرض (٢٠). وإنما كان وضع عبد الوهاب مختلفا جداً ، فهو أحد السبعة المرشحين للإمامة من جانب والده . فإذا أضفنا إلى هذا بعض الملابسات التاريخية ، التي كانت في نهاية عهد عبد الرحمن بن رستم ، وبعد وفاته مباشرة ، فهمنا أن الأمر كان أشبه ما يكون بالوصية من عبد الرحمن لولده عبد الوهاب ، وان أخذ في مظهره مراعاة تقاليد المذهب الإباضي من الناحية الشكلية في البيعة الخاصة ، التي تكون بين الرجال السبعة . فالبيت الرستمي كانت تدعمه النعرات القبلية ، وجماعات العجم من الفرس ، والجند (٢١) ، حيث وقفت القبائل الإباضية الكبرى في المغرب الأوسط والأدني ومعها هذه الجماعات ، تدعم هذا النظام الجديد إلى أبعد الحدود ،

ومن هذه القبائل الإباضية بنو يفرن – وهم فرع قوى من قبيلة زناتة البترية – الذين أفضى تعصبهم إلى الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم – لأن أمه كانت منهم – إلى تنصيبه إماما للدولة ((77)). كما كانت هناك قبائل نفوسة التى استأثرت بكثير من المناصب العامة فى الدولة ، فكان منها كثير من رجال الإدارة والجند ، وقد أمدت هذه القبائل بالذات ، الخزانة الرستمية ، بمبالغ كبيرة كانت تدفعها كضرائب للدولة ((77)). وكانت هزيمة قبائل نفوسة ، فى موقعة قصر مانو أمام الأغالبة سنة ((78)) هم (78) م) ، سببا فى ضعفهم وعدم قيامهم بدورهم فى حماية النظام الرستمى ، مما أدى إلى انهياره وسقوطه ((78)). وأعتقد أن هذا العامل القبلى يمكن أن يكون أساسا مقبولا لتفسير هذا التطور الذى ظهر فى الفكر السياسى الإباضى الخارجى فى بلاد لتفسير هذا التطور الذى ظهر فى الفكر السياسى الإباضى الخارجى فى بلاد المغرب . إذ حرصت هذه القبائل البربرية الإباضية وجماعات الفرس ، والجند المغرب . إذ حرصت هذه القبائل البربرية الإباضية وجماعات الفرس ، والجند على ألا تفقد مكانتها فى الدولة .

وكان الاحتفاظ بأبناء البيت الرستمى على رأس هذه الدولة ، سبيلا إلى احتفاظهم بمكانتهم ، والملاحظ أنه فى عصر الأئمة الرستميين الأقوياء ، حرص هؤلاء الأئمة على التعيين أو الوصية لأبنائهم ، فعبد الرحمن بن رستم عين ولده عبد الوهاب ، ضمن السبعة المرشحين للإمامة ، وعبد الوهاب أوصى صراحة بالإمامة لابنه أفلح ، حيث يذكر ابن الصغير ، أن عبد الوهاب فى أثناء حربه مع بنى مسالة – الخارجين عليه – لما رأى شجاعة ولده أفلح فى القتال ، قال لن معه : «لقد استحق أفلح الإمامة ، فكان أول يوم عقدت له الإمامة » (٢٥) . أما فى عهد الأئمة الضعاف – خلفاء أفلح بن عبد الوهاب فلم يعد الأمر فى حاجة إلى الوصية ، أو التعيين ، لأن الأمر كان بيد القبائل ، وجماعات المجند المساندة للبيت وجماعات العجم من الفرس وكذلك جماعات الجند المساندة للبيت الرستمي . وقد وقف أحد زعماء الإباضية ، وهو عبد العزيز بن الأوز ، معترضا على هذا التطور الذى ساد الدولة الرستمية ، وكان يصرخ فى الناس بأعلى صوته موجها كلامه إلى رجال نفوسة قائلا : « الله سائلكم معاشر نفوسة ، إذا مات واحد ، جعلتم مكانه آخر ، ولم تجعلوا الأمر للمسلمين ، وتردوه إليهم مات واحد ، جعلتم مكانه آخر ، ولم تجعلوا الأمر للمسلمين ، وتردوه إليهم فيختارون من هو أتقى وأرصى ، فلا ينتفتون لكلامه » (٢١)

وغلب على عهد عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم - ثانى أثمة بنى رستم - طابع الانفراد بالسلطة دون تدخل من جانب شيوخ المذهب الإباضى . ويعزى ذلك لنجاح عبد الوهاب فى مقاومة حركة النكار ، الذين وضعوا شرطا لصحة ونفاذ إمامة عبد الوهاب ، وهو أن يكون هناك مجلس يعود إليه الإمام فى كل أمر من أمور الدولة ، ولا تصبح قرارات الإمام نافذة المفعول إلا بعد موافقة هذا المجلس عليها (۲۷) . وقد استصدر عبد الوهاب فتوى من أثمة المذهب الإباضى فى المشرق بصحة إمامته ، وبطلان الشرط الذى علق عليه « النكار » صحة إمامته (۲۸) .

وإذا كان عبد الوهاب قد رفض نهائيا فكرة إقامة مجلس للشورى لمراقبة تصرفاته ، وحارب « النكار » أصحاب هذه الفكرة الذين أنكروا إمامته وانفرد هو بالسلطة الكاملة ، دون تدخل من جانب شيوخ الإباضية ، فإن ولده أفلح بن عبد الوهاب – الذى جاء بعده – لم يتمكن من الانفراد بالسلطة المطلقة في إدارة الدولة . حيث اضطره شيوخ المذهب الإباضي إلى قبول جماعة الشراة التي قامت بعمل مجلس الشورى (٢٩) . وهم كا يصفهم الباروني – صاحب الأزهار الرياضية : « جماعة تتركب من أربعين رجلا فما فوق ذلك ، اشتروا آخرتهم بدنياهم ، بمعنى أنهم تخلوا عن الدنيا ، وعاهدوا الله على إنكار المنكر والأمر بالمعروف ، بدون مبالاة ولا خوف من الموت ، ولو أدى بهم ذلك إلى القتال ، فهم دائما يمتحنون الأئمة والعمال ، بما يستدلون به على سرائرهم ، وخفايا مقاصدهم وأعماهم ، ويحمدون سيرتهم أو يذمونها ... ولذلك تبعل الأئمة والحكام مراشدهم وعمدون سيرتهم أو يذمونها ... ولذلك تبعل الأئمة والحكام مراشدهم نصب أعينهم ، لعلم الجميع بإخلاصهم العمل لله في إصلاح وإقامة الدين » (٣٠) .

وأغلب الظن أن تكوين الدولة الرستمية ساير سنة التطور ، فالفترة الأولى . من حياتها حظيت بعدد من الأئمة الأقوياء ، تمتعت الدولة في عهدهم بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتاعي ، وكان الأئمة فيها شديدي الالتزام بحياة الزهد والتقشف وعدم الميل إلى مظاهر الأبهة والعظمة ، ولم تكن وظائف

الدولة فيها حكرا على عصبيات بعينها ، تستأثر بها دون العناصر الأخرى ، حيث لم يسمح الأثمة الأقوياء بشئ من ذلك (٣١) . وبضعف الأثمة تفشى نفوذ العصبيات القبلية ، والطوائف المذهبية ، حيث ازداد أثر هذه الطوائف وخاصة في أواخر عصر بنى رستم ، الأمر الذى دعا الإمام أبو اليقظان محمد (إلى الانتقاص من سلطات بعض القبائل ، التى كانت تستأثر بالمناصب العامة ، وجعلها مشاعا بين كافة الفرق والطوائف من غير الإباضية ، كما اتخذ محلسا للمشورة يضم إلى جانب شيوخ القبائل وأعلام المذهب الإباضي كثيرين من الكوفيين والمالكية والواصلية (٣٢) .

ومهما يكن من أمر ، فقد عجز الرستميون عن التوفيق بين مطالب الحكم ، ومثاليات المذهب الإباضي ، ودارت الصراعات بين محاور مختلفة ، تمثل مصالح القبائل البدوية الطامعة في السلطة ، ورغبات الفرس ، وتطلعات الجند والعرب (٣٣) . ويفسر بل ، وجوليان عجز الرستميين عن اتخاذ خطوات عملية لانقاذ نظامهم السياسي ، بأن الرستميين لم يكن لديهم جيش ثابت منظم يواجه هذه الأطماع (٣٤) ، الأمر الذي دعاهم إلى اللجوء إلى الأساليب الملتوية ، كالتجسس، وتقديم الرشاوي، والخداع فضلا عن الاغتيال السياسي، مما يدل على اختفاء أي أثر - تقريبا - لفكر الإباضية المثالي في الميدان السياسي لنظم الحكم الرستمية بعد وفاة عبد الرحمن بن رستم (٣٥). فعبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم أ، حين أعيته الحيلة في قمع ثورة خلف بن السمح ، بث العيون والجواسيس للوقيعة بين خلف وأتباعه وأرسل إلى أتباع خلف سرا يمنيهم بالأموال والضياع (٣٦). ولجأ أفلح بن عبد الوهاب ، إلى سياسة الدس بين القبائل ، يقول ابن الصغير : « فلما رأى ذلك ( أفلح ) أرشى ما بين كل قبيلة ومجاورها ، فأرشى بين لواتة وزناتة ، وما بين لواتة ومطماطة ، وما بين الجند والعجم ، حتى تنافرت النفوس ووقعت الحروب ، وصارت كل قبيلة ملاطفة لأفلح خوفًا من أن يعين صاحبتها عليها » (٣٧) . واغتال أبو بكر بن أفلح صهره محمد بن عرفة الذي كان وزيره وساعده الأيمن في إدارة شئون الدولة ، فأثار سخط الفقهاء وتبرمهم (٣٨) . وأخيرا لقى أبو حاتم يوسف بن محمد مصرعه على يد بعض المتآمرين من أبناء البيت الرستمي ، وذلك طمعا في الوصول إلى الحكم (٣٩) وأخذت الدولة الرستمية منذ قيامها بالأساليب المعروفة لإدارة الدول ، وان غلب على هذه الأساليب طابع البساطة ، الذي يتناسب وأوضاع القبائل التي حكمت الدولة ، والتي غلب على معظمها الطابع البدوى . فقد وضع عبد الرحمن بن رستم نظاما بسيطا للقضاء ، والشرطة ، وجباية الأموال ، والصدقات ، يوزع بصفة خاصة على والصدقات ، يوزع بصفة خاصة على الفقراء والمساكين ، وقد يقوم الإمام بشراء الأكسية والجباب الصوفية ، والفراء والزيت لهؤلاء الفقراء . أما رواتب الإمام ورجال الإدارة في الدولة والعمال ، فكانت تدفع من مال الجزية وخراج الأرض كا يقول ابن الصغير (٤٠) .

وقد قسم الرستميون دولتهم إلى عمالات ، حصر البارونى بعضها وخاصة ما كان منها فى شرق الدولة فى المغرب الأدنى ، وذكر أهم الولاة والعمال الذين تولوا هذه العمالات . ومن هذه العمالات قفصة ، وسرت ، ونفزاوة ، وقنطرارة ، وجبل نفوسة ، وقابس ، وجبل دمر (٢١) . وكان الأثمة الرستميون يتابعون العمال والرعية ، عن طريق رسائل يكتبونها يشرحون فيها مبادئ المجتمع الإباضى ، وكلها ترتكز على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وطاعة الأثمة (٢٤) .

وأسند الأثمة الرستميون إلى عمال الأقاليم أعمال الجباية ، وتحصيل مطالب بيت المال ، ولدينا رواية تؤكد أن أفلح بن عبد الوهاب ، ألزم عماله بضرورة مراعاة فقه المذهب الإباضي في نظام الجباية (٢٦) . يتضح ذلك من خلال رسالة أرسلها أفلح بن عبد الوهاب ، للبشير محمد بن سلام ، أحد عماله يعطيه فيها مزيدا من السلطات داخل عمالته ، ويلزمه فيها بحدود الشرع ، فيما يختص بالخراج والجبايات ، يقول : « وأما ما ذكرته من أن أجعل لك سبيلا وأطلق يدك ، وأن الحاضر يرى ما لا يراه الغائب . فلعمرى إنه لكذلك ، لكن ليس في هذا ( يقصد الخراج ) ، إنما هي أسهم جعلها الله ، وأوقفها ، وهي وسخ أموال الناس ، وليس لنا فيها قضاء ولا زيادة ولا نقصان ، ولا أمر ولا نهى ، والا على قدر الاجتهاد ، فاتق الله ، واجتهد جهدك في توفير الحقوق ، وتوجيهها النا ) (٤٤) .

وسار الرستميون على سنن المشارقة في كافة النظم الإدارية الأخرى ، التى تكفل ضبط الأمور في دولتهم ، فأنشأوا جهازا للشرطة يقوم بأعمال الحراسة والمحافظة على الأمن (٥٠) . وأسس الإمام أبو اليقظان فرقة كاملة ، للقيام بأعمال الحسبة (٢٠) . وكان أفراد هذه الفرقة من قبيلة نفوسة الإباضية ، وحدد البرادى وظائقهم التى قاموا بها « بأنهم كانوا يمشون في الأسواق ، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، فان رأوا قصابا نفخ في شاة عاقبوه ، وإن رأوا حمالا حمل على دابة فوق طاقتها أنزلوا حملها ، وأمروا صاحبها بالتخفيف عليها ، وإذا رأوا قذرا في الطريق أمروا من حوله بكنسه » (٤٧) .

وأقام الرستميون نظاما تمتع القضاة في ظله بالنزاهة التامة ، وحظوا بالاحترام الكامل من قبل الأئمة ، حيث لم يسمح هؤلاء القضاة لأحد بأن يتدخل في شئونهم (٤٨) . وكان القاضي يرى أن الأئمة وأبناءهم فوق كل الشبهات ، وينبغي أن يكون الجميع قدوة طيبة للرعية . لذا نجد القاضي محمد بن عبد الله بن أبي السيخ يستقيل من منصب القضاء ، لأن أبناء الإمام أبي اليقظان ، استغلوا كونهم أبناء الإمام ، وارتكبوا بعض الأخطاء فأصبح هذا القاضي بالغداة ، كا يقول البرادى : « إلى أبي اليقظان فرمي إليه بخاتمه وقمطره ، وقال له : ول على قضائك من تريد فقال له : ما بك وما عراك ؟ فقال : ما نقمت عليك شيئا ، ولكن نقمت على بنيك . قال : تركتهم عالة على الناس . فلما انصرف قال لمن حوله (أبو اليقظان) : اذهبوا إليه ، واسألوه عن بني فمن ضمر منه مكروه زجرنا ، وذهبوا إليه وسألوه فقال : دعوني من موالاته ، ما توليت له قضاء أبدا ، وذهبوا إليه وسألوه فقال : دعوني من موالاته ، ما توليت له قضاء أبدا » (٤٩) .

وفضلا عن ذلك ، اتخذ الرستميون الوزراء ، والكتاب ، والحجاب ، والحراس ، ونظام السجلات والحاتم ، وكلها نظم ورسوم تأثرت إلى حد كبير بالتقاليد الفارسية في الإدارة والحكم (٥٠). ومن أشهر الوزراء الذين تقلدوا منصب الوزارة ، السمح بن أبي الخطاب (٥١). ومحمد بن عرفة (٥٢).

الحياة الاقتصادية

شهدت بلاد المعرب الأوسط ومناطق كثيرة من المغرب الأدبى في عهد

الدولة الرستمية ، ازدهارا تجاريا كبيرا ونموا عظيما في حركة الاقتصاد ، حيث ساعد استقرار هذه المناطق تحت حكم الرستميين على ازدهارها ، بعد أن عانت زمنا طويلا من عدم الاستقرار الاقتصادى بسبب الاضطرابات التي سادت بلاد المغرب في عصر الولاة ، تلك الاضطرابات التي دمرت عناصر الاقتصاد المغرفي في هذه الفترة ، وما تمخض عن الثورات التي قامت خلالها من تخريب للمزارع ، وإحراق للأشجار ، علاوة على ما أزهق فيها من الأرواح ، وما تحدثه حالة الحرب من تهديد مباشر لطرق التجارة ، مما كان له أثره السيّ في تفاقم أحوال البلاد الاقتصادية (٥٣) .

وباستقرار الأوضاع السياسية بقيام الدولة الرستمية ، سارت عناصر الحياة الاقتصادية الزراعة والصناعة والتجارة ، في طريقها نحو التحسن والازدهار . فكان الرستميون يمتلكون مجالات ضخمة من الأراضي الزراعية وفرتها الوديان ومجارى المياه الكثيرة التي تحيط بعاصمتهم تاهرت ، فالمعروف أن تاهرت تقع بين نهرین عظیمین نهر مینة ، ونهر آخر یجری إلیها من عیون تتجمع تسمی . تاتش (٥٤) . وهذان النهران يصبان في وادى ينبع من عين بجبل سوفجج ، ويتجه هذا الوادي نحو الشرق فيلتقي بوادي الفرعة ، وبواد آخر يسمي وادي الوحش ، ومن ذلك كله يتألف واد يمر بجنوبى مدينة شلالة . ويلتقى بوادى سوفجج من الشمال ، واد آخر يسمى قسنى (٥٦) . ويضاف إلى هذه الوديان – وفيرة المياه - كميات ضخمة من الأمطار الغزيرة (٥٧) . كان لها أثر كبير في تكوين السبهول الخصبة في المغرب الأوسط ، وهي السهول المعروفة باسم سهول السرسو في جنوب تاهرت ، بالإضافة إلى سهول وادى شلف الغنية ، وكذلك سهول الساحل (٥٨). وقد اعتنى الرستميون كثيرا بكميات المياه الوفيرة المتدفقة إلى عاصمتهم فشقوا القنوات التي توصلها إلى بساتينهم ومزارعهم ومنازلهم (٥٩). وكانت أهم المزروعات التي جادت في المنطقة ، القصير ، والكتان والسمسم ، والحبوب (٦٠) . عدا بساتين الفاكهة التي كان السفرجل من أحسن أنواعها الذي يقال إنه يتفوق على سفرجل سائر الآفاق (٦١) . حتى لقد اشتهرت تاهرت بهذا الاقلم الزراعي الخصيب الذي يحيط بها فأطلق عليها عراق المغرب (٦٢).

أما السهول الساحلية للمغرب الأوسط فكانت كا يذكر ابن حوقل «متصلة الرساتيق والمزارع والضياع والمياه » (٦٣). كا كانت المناطق الأخرى التابعة لللولة الرستمية في المغرب الأدنى حافلة بالمناطق الخصبة التي ترويها مياه العيون والآبار ، فكان أهالي جبل نفوسة يزرعون الزيتون والكروم والنخيل والشعير والخضر والفاكهة ، ويشتغلون بالصناعات الزراعية كعصر الزيوت ، وصناعة الزبيب والتمر (٦٤) . ونشطت الزراعة أيضا في الواحات والمدن الصحراوية فاشتهرت واحة ورجلان بغابات النخيل الواسعة ، وبسكرة وبلاد الجريد بالنخيل والزيتون والفواكه (٢٥٠) .

وعدا هذه المجالات الزراعية ، انتشرت النطاقات الرعوية الواسعة ، التى دعمت اقتصاد الدولة بثروة حيوانية وفيرة ملأت أسواقها ، حتى أن ابن حوقل تحدث عن الوفرة الانتاجية التى تتعلق بهذه المراعى فقال ان تاهرت كانت : « أحد معادن الدواب والماشية والغنم والبغال والبراذين والفراهية ، ويكثر عندهم العسل والسمن وضروب الغلات » (٦٦) .

وازدهرت الصناعة هي الأخرى في المجتمع الرستمي ، لتلبي حاجات أفراده ، وكان لتوفر المواد الخام اللازمة لمختلف الصناعات أثره في وفرتها ، فاشتهرت تاهرت بصناعة المنسوجات على اختلاف أنواعها الصوفية والكتانية والحريرية ، لتوفر خامات الصوف والكتان من المراعي والمزارع (٦٧) . واشتهرت مدينة قابس بصناعة دبغ الجلود بالقرظ ، وصدرته إلى أكثر بلاد المغرب (٦٨) .

كا تعددت المناجم التي أمدت الصناع بحاجاتهم ولوازم صناعتهم ، ففي جبل ارزوا توفر معدن الحديد والزئبق ، وخشب العطور (١٩) . كا توفر معدن الحديد أيضا بالقرب من وهران (٧٠) . ويعكس ازدهار العمران في تاهرت العاصمة في عصر بني رستم مدى استخدام هذه المعادن في حركة البناء والتعمير . وعرف الرستميون صناعة الطواحين ، وأقاموها على الأنهار التي تشق عاصمتهم تاهرت مستفيدين من قوة تدفق المياه لادارتها وتحريكها (٢١) . وجلبوا حجارة هذه الطواحين من مجانة بإفريقية (٢١) . كا تقدمت صناعة الأواني الفخارية والحزف ، وخاصة ما كان يستعمل من هذه الأواني لغرس الأزهار ، ومواقد

الجمر ، التي كانت تستخدم للتدفئة ، ومن القرى التي اشتهرت بهذه الصناعة في العصر الرستمى ، قرية ( ويغو ) (YT) . وتدل قطع الأواني والحزف التي عثر عليها مارسيه ودسوس – لامار G. Marcais et Dessus Lamare في حفريات تاهرت – على أن المدينة كان بها بعض من مصانع الأواني الفخارية والخزف ، وكانت هذه المصانع تمد القصور والمنشآت الرستمية ، مما تحتاجه من قطع الخزف والأواني (YE) .

وقام الرستميون بدور بارز متفوق في مجال التجارة ، حيث لم تعق الخلافات السياسية والمذهبية بين الرستميين وجيرانهم حركة التجارة ، ومما أعطى الرستميين دفعة قوية في هذا المجال ، وقوع عاصمتهم تاهرت على طريقين من أشهر الطرق التجارية في ذلك الوقت طريق الشرق والغرب ، وطريق الجنوب والشمال (٧٠) . إذ هيأ لها ذلك أن تكون مركزا للتبادل التجارى بين بلاد السودان ، والمغرب والمشرق ، وسواحل البحر المتوسط (٢١) فيروى ابن الصغير أنه في عهد الرستميين « استعملت السبل إلى بلد السودان والى جميع البلدان من مشرق ومغرب بالتجارة وضروب الأمتعة » (٧٧) . علاوة على ذلك كانت تاهرت مركزا تجاريا داخليا ، تلتقى فيه القبائل البدوية لتبيع ماشيتها ، وتشترى ما تحتاجه من أسواق تاهرت من الحبوب والتمور والبضائع المستوردة من المشرق والأندلس وبلاد السودان (٨٧) .

وكانت أبرز العلاقات التجارية في عهد الرستميين قائمة بينهم وبين الأمويين في الأندلس، وبينهم وبين بلاد السودان حيث قام الرستميون بدور الوسيط التجارى بين الطرفين، وكانت أهم البضائع التي يصدرها الرستميون إلى الأندلس الحبوب، ولاسيما الحنطة، وماشية اللحوم، والعبيد، ويروى ليفي بروفنسال أن الخليفة الأموى عبد الرحمن الثاني حرص كثيرا على صداقة الرستميين لضمان امدادات الحبوب والسلع الرستمية لرعاياه (٢٩٠). وقد منح الرستميون التجار الأندلسيين كثيرا من التسهيلات في أثناء رحلاتهم، وهيئوا لمسلم الإقامة، والعمل في أسواق تاهرت، وحوانيتها، حتى أن بعض هؤلاء التجار فضل الإقامة في تاهرت، بينها كان البعض الآخر يعمل في نقل المتاجر بين البلدين (٨٠).

وكانت أشهر السلع التي نقلها الرستميون من بلاد السودان الذهب والعبيد والعاج وريش النعام وجلود الحيوانات ، وذلك في مقابل ما يبيعونه هناك من المنسوجات الصوفية ، والكتانية والحريرية ، والقوارير الزجاجية ، والأواني الخزفية البراقة والملونة ، والأصواف والتحف المعدنية والأفاوية والعطور (١٨) . ومع هذه السلع نشر الرستميون الإسلام واللغة العربية في هذه الأصقاع ،، وتلقى عهم أهالي هذه البلاد كثيرا من الأنماط الحضارية الإسلامية ، وقد تحدث ابن بطوطة عن هذه المؤثرات الإباضية التي شاهدها هناك في رحلته المشهورة (٨٢) .

وقد حقق الرستميون أرباحا طائلة من الاشتغال بالتجارة ، ولدينا بعض الروايات عن عدد من الأثرياء في العصر الرستمى ، من بينهم الإمام عبد الوهاب نفسه ، الذى عمل بالتجارة قبل توليه الإمامة ، واتسعت تجارته مع بلاد السودان والحجاز واليمن والبصرة وغيرها من مدن الشرق حتى أنه قال يوما عن نفسه : لو لم أكن أنا وابن جرنى وابن زلغين لأغنينا بيت مال المسلمين بما علينا من الحقوق الشرعية ( الزكاة ) . فهو ذو ذهب وفضة ، وابن جرنى فلاح عظيم كانت زكاته في السنة آلاف الأحمال من البر والشعير ، وقيل ان أندر زرعة يرى مسافة أيام كالجبال ، وابن زلغين ذو ابل وغنم له من ذلك ما يعد بمئات الألوف (۸۳) . ونسمع أيضا عن ابن وردة الفارسي ، الذي ابتنى وحده سوقا خاصا به (۸۶) .

وقد جعلت هذه الحركة التجارية النشطة من تاهرت عاصمة فذة متألقة يبن حواضر المغرب الكبرى فى ذلك الوقت . حتى أصبحت تسمى بالعراق الصغير ثشبيها لها ببلاد العراق الصاخبة بمختلف الأجناس والملل والنحل  $(^{\circ}^{\circ})$  . وابن الصغير عبر عن هذا بقوله : « فقل أحد أن ينزل بها والنحل  $(^{\circ}^{\circ})$  من الغرباء ، إلا استوطن معهم وابتنى بين أظهرهم لما يراه من رخاء البلد وحسن سيرة إمامه وعدله فى رعيته ، وأمانه على نفسه وماله ، حتى لا ترى دارا إلا قيل هذه لفلان الكوفى ، وهذه لفلان البصرين ، وهذا لفلان القروى ، وهذا مسجد القرويين ومربعتهم ، وهذا مسجد البصريين ، وهذا مسجد الكوفيين »  $(^{\circ})$ 

وتذكر بعض المراجع أنه كانت للرستميين سكتهم التي يتعاملون بها ، وأنهم قاموا بسك هذه العملة ، وان كانت هذه العملة لم يعثر على نماذج منها حتى الآن (٨٧) . فيروى أن أفلح بن عبد الوهاب ، ضرب دنانير ودراهم للتعامل بها (٨٨) . والمقدسي يتحدث عن التعامل بهذه الدنانير والدراهم في بلاد المغرب ، فيذكر أنها انتشرت حتى دمشق ، وأنها كانت مدورة الكتابة ، وأن الدرهم « رال له نصف يسمونه القيراط ، وربع وثمن ، ونصف ثمن يسمونه الخرنوبة » (٨٩) .

وغير العملة استخدم الرستميون أنواعا من المكاييل والموازين ، تحدث البكرى عنها ، فقال : « ومدهم الذى يكتالون به خمسة أقفزة ونصف ، قرطبية ، وقنطار الزيت وغيره عندهم قنطاران غير ثلث إلا المجلوب من الفلفل وغيره فإنه قنطار عدل ، ورطل اللحم عندهم خمسة أرطال » (٩٠) . ويعكس هذا النص أمرين : أولهما : أن المد المستخدم عند الرستميين هو المد الأندلسي القرطبي ، وثانيهما : حالة الرخاء التي يباع فيها قنطاران إلا ثلث من الزيت على أنها واحد ، عدا السلع أنهما قنطار واحد ، عدا السلع المستوردة كالفلفل وغيره فإن القنطار منها يعدل قنطارا واحدا فقط .

ومن المكاييل التي استخدمت أيضا ، قفيز القيروان ، وهو اثنان وثلاثون ثمنا ، والثمن ستة أمداد بمد النبي عُلِيْتُ (٩١) .

# الحياة الفكرية:

ارتبطت الحياة الفكرية في عصر بني رستم ارتباطا كبيرا بالمذهب الإباضي، وإذا كان داعية الإباضية الأول سلمة بن سعيد قد تمكن من اختيار أربعة من معتنقى أفكاره الإباضية، وأطلق عليهم اسم حملة العلم، وأوفد هذه الجماعة إلى البصرة لتلقى العلم على يد داعية الإباضية الأكبر أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة (٩٢). فإن هذه الجماعات حين عادت إلى بلاد المغرب بدأت في نشر ثقافة المذهب الإباضي، وذلك في حلقاتهم التي انتشرت في جهات المغرب الأدنى وإفريقية، وفي تلك الحلقات لقن حملة العلم أتباعهم في جهات المغرب الأدنى وإفريقية، وفي تلك الحلقات لقن حملة العلم أتباعهم

علم الأصول والفروع والسير والتوحيد والشريعة وآراء الفرق وعلوم اللغة والفلك والرياضيات (٩٣). وكانت هذه الحلقات بمثابة المدارس التي تلقن طلبتها العلوم النقلية والعقلية في وقت واحد، كما كانت مركزا لتعريب البربر، وتحضيرهم (٩٤).

ومنذ ذلك الوقت طغت شئون الدعوة الإباضية على الحياة الفكرية ، فى بلاد المغرب الأوسط وخلقت مجالا عظيما للتنافس بين أتباع المذهب الإباضي وبين الفرق والمذاهب الأخرى – كالسنة المالكية والمعتزلة والشيعة – التى كانت تجد هي الأخرى مجالا لنشر أفكارها (٩٥) . وقد أفسح الرستميون المجال لهذه الفرق والمذاهب ، فعقدت المناظرات ، وجلسات الجدل الطويلة ، التي كان علماء الإباضية دائما طرفا فيها ، ونذكر من هذه المناظرات ما كان بين عنماء الإباضية ، والمعتزلة ، تلك المناظرة التي امتدت فترة طويلة ، وكان الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم طرفا في احدى مساجلاتها (٩٦) ، ويروى البرادي أن هذه المناظرات كانت تعقد في خارج تاهرت على نهر مينة (٩٧) . ومن أشهر علماء الإباضية الذين ناظروا المعتزلة ، وتقوقوا عليهم ، مهدى النفوسي (٩٨) . ومحمود بن بكر . يروى البرادي أنه وتقوقوا عليهم ، مهدى النفوسي (٩٨) . ومحمود بن بكر . يروى البرادي أنه كان و مدارهم الذي يذب عن بيضتهم ويدافع عن مذهبهم ويرد على الفرق في مقالاتهم ، ويؤلف الكتب في الرد على مخالفيهم ، وكان عبد الله بن اللمطي مثله في الرد والتأليف والذب عن المذهب والمدافعة ، وهو الذي يناظر المعتزلة والواصلية وسائر الفرق بالمغرب » (٩٩) .

وقد أدى نشاط الحركة الفكرية على هذا النحو ، إلى أن يتجه الرستميون إلى توثيق علاقاتهم الثقافية يمختلف البيئات العلمية والاحتكاك بمراكز الثقافة سواء فى المغرب والأندلس – فى القيروان وفاس وقرطبة – أو فى المشرق – فى يغداد والبصرة ومضر – وكان الأئمة الرستميون فى طليعة الباحثين عن هذه العلاقات ، فتروى بعض المصادر أن الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم و أرسل ألف دينار إلى المشرق إلى إخوانه بالبصرة أن يشتروا له بها الكتب فلما وصلهم الألف اشتروا بها رقا فنسخوا له فيها وقر أربعين جملا

كتبا ، فلما بلغته تشمر وجد لقراءتها » (۱۰۰) . وقد قال عبد الوهاب نفسه عن هذه الكتب انه قرأها فوجد ما فيها محفوظا فى ذهنه عدا مسألتين لو سئل فيهما لأجاب عنهما قياسا لما فى هذه الكتب (۱۰۱) .

كا حرص بنو رستم على تأسيس مكتبة ضخمة ، أطلق عليها اسم (المعصومة) ، حوت ثلاثمائة ألف مجلد في مختلف أنواع العلوم والفنون والآداب ، وقد قام الشيعة بحرقها ، لتدمير كل أثر للفكر الإباضي المعادى لهم ، وذلك حين استيلائهم على تاهرت ، ولم يتركوا من هذه الكتب إلا ما تعلق منها بالرياضيات والفلك والهندسة والطب (١٠٢) . كما وجدت مكتبة أخرى في جبل نفوسة ، اشتهرت (بخزانة نفوسة) وكانت هي الأخرى تحوى آلافا من مجلدات العلوم (١٠٢) .

كا كرس الأئمة الرستميون حياتهم لنشر العلم في المجتمع الإباضي ، وحرصوا على القيام بذلك بأنفسهم ، لأنهم كانوا في طليعة العلماء ، حيث كان العلم شرطا أساسيا لتولى الإمامة فكان بعضهم يقوم بالتدريس في جامع تاهرت ، ومسجد جبل نفوسة (١٠٤) . ولم يقف الأمر بهم عند حد التعليم وإنما اشتركوا أيضا في حركة التأليف ، فيروى أن عبد الرحمن بن رستم كان له ديوان خطب نفيس ذكر الورجلاني أنه رآه ، وله رسائل متعددة ، وجوابات كثيرة في فنون العلم بعضها موجود وبعضها مفقود (١٠٥) . وصنف عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم كتابا سماه مسائل نفوسة (١٠١) . وله فتاوى مشهورة في كتب الفقه الإباضي (١٠٧) . وكان أفلح بن عبد الوهاب علما بالحساب والفلك والتنجيم ، كما كان أديبا شاعرا ، ذكر الباروني أن له عدة مؤلفات ورسائل وأجوبة جامعة لنصائح ومواعظ وحكم (١٠٨) .

كما نبغ فى العصر الرستمى عدد كبير من العلماء ، كان شيوخ المذهب منهم بصفة خاصة يمثلون فئة اجتماعية ذات شأن كبير فى تاهرت (١٠٩) . وكان بينهم علماء سنيون مالكيون كإبراهيم بن عبد الرحمن التنسى المالكى ، وقاسم بن عبد الرحمن ، وزكريا بن بكر ، وابن الصغير المالكى (١١٠) . بل لقد سمح الرستميون للعلماء من غير المسلمين ، بمزاولة العلم والتبحر فيه ،

حتى نبغ من بينهم اليهودى يهوذا بن قريش ، الذى ألف كتابا فى فقه اللغة المقارن ، بين اللغة العربية والعبرية ، والبربرية ، وحاول يهوذا فى هذا الكتاب أن يثبت أن اللغات الثلاث أصلها واحد (١١١) . ومن العلماء من ألف كتبا باللغة البربرية كابن سهل الفارسي (١١٢) .

وشاركت المرأة الرستمية في الحركة الفكرية ، فكانت أخت الإمام أفلح بن عبد الوهاب عالمة بالحساب والفلك والتنجيم (١١٣). كما كانت العالمة مارن احدى العالمات بدقائق المذهب الإباضي في جبل نفوسة (١١٤).

ومن المراكز العلمية الهامة في الدولة الرستمية غير تاهرت، مدينة شروس، بجبل نفوسة، ومدينة جادو، وقرية اجناون، وجزيرة جربه، وورجلان، ومن أشهر العلماء الذين اشتهروا بجبل نفوسة الشيخ مهدى النفوسي، ومحمد بن يانس، وأبو الحسن الابدلاني، وعمروس بن فتح، وأبو عبيدة عبد الحميد الجناوني، ومعبد الجناوني وغيرهم (١١٥). وقد أتاح تعايش العلماء على اختلاف مذاهبهم وأفكارهم في تاهرت عاصمة الرستميين الفرصة لتكوين مدرسة لها معالمها الخاصة وسماتها الواضحة المتميزة في تاريخ الفكر الإسلامي في بلاد المغرب.

#### الحواشيي

- ۱ هذه الدراسة عن حضارة الرستميين نشرت بمجلة كلية الآداب جامعة المنصورة بالعدد الثاني مايو ۱۹۸۱ .
- ٢ اشتملت الدولة الرستمية على المغرب الأوسط بلاد الجزائر الحالية والأجزاء الجنوبية من إفريقية المعروفة الآن بتونس المتصلة بإقليم جبل نفوسة وطرابلس في غرب المغرب الأدنى وهما في ليبيا الآن .
- ۳ ابن الأثیر : الکامل فی التاریخ ، ط . دار صادر ودار بیروت ۱۹۲۵ ، ج ۲ ، ص ۱۵۲ ، ۱۵۷ ، ابن خلدون : العبر ، ط . بیروت ، ج ٤ ، ص ٤١٩ .
- ٤ ابن عذارى : البيان المغرب ، تحقيق ج . س . كولان ، أ . ليفى بروفنسال ،
   ط . بيروت ، ج ١ ، ص ٨٢ ، ٨٣ .
- ابن الصغیر: سیرة الأئمة الرستمیین فی تاهرت ، تحقیق موتلنسکی ، ط . باریس
   ۱۹۰۷ ، ص ۹ .
  - ٦ المصدر السابق ، ص ٩ ، ١٠ .
- ۷ د. محمود إسماعيل: الخوارج في المغرب الاسلامي، دار العودة بيروت،
   ۱۹۷۲، ص ۱۹۶۲.
  - ٨ الشماخي : كتاب السير ، ط . حجر الجزائر ، ص ١٢٤ .
- الدرجينى : طبقات الإباضية ، مخطوط ، ورقة ٩ ، أبو زكرياء : السيرة وأخبار الأثمة ، مخطوط رقم ٦ أ ، قال حملة العلم لأبى عبيدة : ( يا شيخنا أرأيت لو كانت لنا فى المغرب قوة ووجدنا فى أنفسنا طاقة فنولى علينا رجلاً منا فقال لهم أبو عبيدة : توجهوا إلى بلادكم ، فإن يكن من أهل دعوتكم من العدد والعدد ، ما تجب معه التولية عليكم ، فولوا على أنفسكم رجلاً منكم ، فإن أبا فاقتلوه ، وأشار إلى أبى الخطاب ) ، نفس المصدرين السابقين ، ونفس الورقات .

- ١٠ البرادى : الجواهر المنتقاة ، مخطوط ، ورقة ٨٨ ، الدرجينى : طبقات الإباضية ،
   مخطوط ، ورقة رقم ١٦ ، أبو زكرياء : السيرة وأخبار الأثمة ، مخطوط ،
   ورقة ١١ ب
  - ١١ الشماخي: السير، ص ١٣٨.
    - ١٢ المصدر السابق ، ص ١٤٠ .
- ۱۳ د . سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربي ، دار المعارف ١٩٦٥ . ص ١٩٦٥ .
  - 1٤ المرجع السابق ، نفس الصفحة .
  - ١٥ المرجع السابق ، ص ٣٨٤ ، ٣٨٥ .
    - ١٦ المرجع السابق ، ص ٣٨٥ .
  - ١٧ ابن الصغير: سيرة الأئمة الرستميين في تاهرت، ص ٩.
- ١٨ د . محمود إسماعيل: الخوارج في المغرب الإسلامي ، ط . ١٩٧٦ ، ص ١٩٨٠ .
- ۱۹ الدرجینی: طبقات الإباضیة، مخطوط، ورقة ۲۰، وهؤلاء السبعة هم، عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم، ومسعود الأندلسي، وأبو قدامة یزید ابن فندین الیفرنی، وعمران بن مروان الأندلسي وأبو الموفق سعدوس بن عطیة، وشكر بن صالح الكتامي، ومصعب بن سدمان.
- ٢٠ د . إبراهيم العدوى : التاريخ الاسلامى آفاقه السياسية وأبعاده الحضارية ،
   ط . ١٩٧٦ ، ص ١٧٤ ، والمعروف أن عمر بن الخطاب جعل ابنه عبد الله
   مشيراً بالرأى دون أن يرشحه للخلافة .
- ۲۱ الشماخى: السير، ص ١٤٥، محمد بن تاويت: دولة الرستميين أصحاب تاهرت، صحيفة معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد، ص ١١٣، ( وفقة الجند هذه تتألف غالباً من الخارجين على الأغالبة فى إفريقية، وهي فئة كانت تأتمر بأوامر الأثمة الذين سمحوا لهم بالاقامة فى القصبة ( القلعة ) المعصومة فى وسط تاهرت، د. الحبيب الجنحانى: المغرب الاسلامى، ط. تونس ١٩٧٨، ص ١٢٥).

- ۲۲ المصدر السابق ، نفس الصفحة ، د . محمود إسماعيل : الخوارج في المغرب الاسلامي ، ص ١٩٨ .
  - ٢٣ المرجع السابق ، ونفس الصفحة .
  - Julien, Hist. de l'Afrique du nord ( de la conquête arabe à 1930 ) p. 34.
- ۲۲ ابن عذاری : البیان المغرب ، ج ۱ ، ص ۱۲۹ ، البارونی : الأزهار الریاضیة ،
   ۱لقسم الثانی ، مطبعة الأزهار البارونیة ، ج ۲ ، ص ۲۸۱ .
  - ٢٥ ابن الصغير: سيرة الأثمة الرستميين في تاهرت، ص ٢٢.
    - ٢٦ المصدر السابق ، ص ٣١ .
- ۲۷ الدرجينى: طبقات الإباضية، مخطوط، ورقة ۲۱، الشماخى: السير، (تمثل حركة النكار بزعامة يزيد بن فندين وهو أحد السبقة الذين رشحهم عبد الرحمن ابن رستم للإمامة أول وجه للمعارضة للطريقة التى انتقلت بها السلطة إلى عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم، وقد أدى إحساس يزيد بن فندين وجماعته من النكار بقوة العامل القبلى وتأثيره على تقلد منصب الإمامة، إلى القول بضرورة ألا ينفرد بالسلطة، وأن يكون إلى جانبه مجلس من شيوخ المذهب، لنظر في صحة قرارات الإمام).
- ۲۸ الدرجینی: طبقات الإباضیة، مخطوط، ورقة ۲۲، البارونی: الأزهار الریاضیة، ج۲، ص ۱۰۷.
- ٢٩ المصدر السابق ، ص ٢١٠ ، ( وقد سمى الخوارج بالمشرق أنفسهم الشراة لأنهم كما يقول ابن منظور : « أرادوا أنهم باعوا أنفسهم لله » ، وقيل سموا بذلك لقولهم : إنا شرينا أنفسنا في طاعة الله ، أى بعناها بالجنة حين فارقنا الأئمة الجائرة . وهذا المعنى للشراة في المشرق يتطابق مع معنى الشراة في المغرب الأوسط ) . ابن منظور : لسان العرب ، ج ١٩ ، ط . الدار المصرية للتأليف والترجمة ، ص ١٥٨ .
  - ٣٠ المصدر السابق ، نفس الصفحة .
  - ٣١ د . محمود إسماعيل : الخوارج في المغرب الاسلامي ، ص ١٩٦ .
    - ٣٢ المرجع السابق ، ص ٢٠٠ .

- ٣٣ المرجع السابق ، نفس الصفحة .
- ٣٤ الفردبل: الفرق الاسلامية في الشمال الأفريقي ، ترجمة: عبد الرحمن بدوى ،
   ط. ١٩٦٩ ، ص ١٥٠ .

Julien, op. cit., p. 39.

- ۳۵ د . محمود إسماعيل : الخوارج في المغرب الاسلامي ، ص ۲۰۲ .
- ٣٦ المرجع السابق، نفس الصفحة، الباروني: الأزهار الرياضية، ج٢، ص
  - ٣٧ ابن الصغير: سيرة الأثمة الرستميين في تاهرت ، ص ٢٧ .
- ۳۸ المصدر السابق ، ص ۳۶ ، د . محمود إسماعيل : الخوارج في المغرب الاسلامي ، ص ۲۰۲ .
- ٣٩ المرجع السابق، نفس الصفحة، ابن عذارى: البيان المغرب، ج ١ ، ص ١٩٧ .
  - . ٤٠ ابن الصغير: سيرة الأئمة الرستميين في تاهرت، ص ١٥، ١٦.
    - ٤٦ الباروني : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ١٦٥ .
      - ٤٢ المصدر السابق ، ص ٢١٣ ٢١٧ .
        - ٤٣ المصدر السابق ، ١٨٨ .
    - ٤٤ الباروني : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ١٨٨ .
- ۱۰ البرادی: الجواهر المنتقاة ، مخطوط ، ورقة ۹۰ ، أحمد توفیق المدنی : كتاب الجزائر ، ط . ۱۳۵۰ ه ، ص ۲۱ ، الجیلالی : تاریخ الجزائر العام ، ج ۱ ، ط ۲ ، ۲۲۱ .
- ٤٦ المصدر السابق ، ورقة ٩٠ ، أحمد توفيق المدنى : كتاب الجزائر ، ص ٢١ .
  - ٤٧ المصدر السابق، ورقة ٩٠.
  - ٤٨ المصدر السابق ، ورقة ٩٠ ، ٩١ .
  - ٤٩ البرادى : الجواهر المنتقاة ، مخطوط ، ورقة ٩٠ ، ٩١ .

- ٥٠ المصدر السابق ، ورقة ٩١ ، ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين في تاهرت ،
   ص ٤١ ، د . محمود إسماعيل : الخوارج في المغرب الإسلامي ، ص ٢٠٠٠ .
  - ٥١ الباروني : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ١٤٧ .
  - ٥٢ ابن الصغير: سيرة الأئمة الرستميين في تاهرت، ص ٣١.
- ۳۰ البلاذرى: فتوح البلدان، ت: د. صلاح الدين المنجد، القسم الأول، ص ۲۷ ۷۵، د. محمود ص ۲۷ ۷۵، د. محمود إسماعيل: الخوارج في المغرب الاسلامي، ص ۲۰۳.
- ٥٤ البكرى: المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، ط. مكتبة المثنى ببغداد،
   ص ٦٦.
  - o o د . محمود إسماعيل : الخوارج في المغرب الاسلامي ، ص ٢٠٣ ·
  - ٥٦ د . السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ، ط . ١٩٦٦ ، ص ٥٧٦ .
    - ۵۷ ابن عذاری : البیان المغرب ، ج ۱ ، ص ۱۹۸ .
- ٥٨ المرجع السابق ، نفس الصفحة ، دبوز : تاريخ المغرب الكبير ، ط . ١٩٦٣ ، ح ٣ ، ص ٣٤٤ .
  - ٥٩ ابن الصغير: سيرة الأئمة الرستميين في تاهرت، ص ١٠.
    - ٦٠ الباروني : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ١٧ .
  - ٦١ البكري : المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب ، ص ٦٧ . ﴿ \*
    - ٦٢ الباروني : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ١٦ .
    - ٦٣ ابن حوقل : صورة الأرض ، ط . بيروت ، ٨٢ .
- ٦٤ ابن سعيد : كتاب الجغرافيا ، ط . أولى ، ٢٩٧٠ ، ص ١٤٦ ، ١٤٦ ، ابن حوقل : صورة الأرض ، ص ٩٢ ، ٩٣ .
- مجهول: الاستبصار في عجائب الأمصار، ت: د. سعد زغلول عبد الحميد،
   ط. ١٩٥٨، ص ١٥٠، ١٧٣، دبوز: تاريخ المغرب الكبير،
   ج٣، ص ٣٤٤.

- ٦٦ ابن حوقل : صورة الأرض ، ص ٨٦ .
- 77 د. محمود إسماعيل: الخوارج في المغرب الاسلامي ، ص ٢٠٦ .
  - ٦٨ ابن حوقل: صورة الأرض، ص ٧٢.
  - ٦٩ البكرى: المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، ص ٧٠.
- ۷۰ عبد الواحد المراكشي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب ، ت : محمد سعيد العريان ، ومحمد العربي العلمي ، ط . أولى ١٩٤٩ ، ص ٣٥٧ .
  - ٧١ ابن الصغير: سيرة الأئمة الرستميين في تاهرت، ص ١٠.
    - ٧٢ ابن حوقل : صورة الأرض ، ص ٨٤ .
    - ٧٣ الباروني : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ١٣٩ .
  - ٧٤ د. الحبيب الجنحاني: المغرب الاسلامي، ط. ١٩٧٨، ص ١٣٥٠.
    - ٧٥ المرجع السابق ، ص ١٣٠ .
    - ٧٦ المرجع السابق ، ص ١٣٣ .
- ٧٧ ابن الصغير: سيرة الأثمة الرستميين في تاهرت ، ص ١٣ ، وبلد السودان في النص هي السودان الغربي وكانت في ذلك الوقت تشتمل على الأقاليم الخمسة التي كونت مملكة مالي الكبرى وهي من الشرق. بلاد تكرور ، ثم كوكو ، فمالي ، فصوصو ، فغانة ، وكل مملكة من هذه الممالك كانت مستقلة بذاتها عن الأخرى ، (د. صلاح الدين المنجد مملكة مالي عند الجغرافيين المسلمين ، دار الكتاب الجديد ، بيروت ١٩٦٣ ، ص ١٠١٠ ) .
  - ٧٨ د. الحبيب الجنحاني: المغرب الإسلامي، ص ١٣٤.
    - ٧٩ المرجع السابق ، ص ١٣٤ ، ١٣٥ ،

Levi-provencal, Histoire de l'Espagne Musulmane, Paris 1967, Vol. III, p. 271-272. Conde, History of the dominions of the arabes in Spain, London, Vol. p. 291.

٨٠ - د . محمود إسماعيل الخوارج في المغرب الاسلامي ، ص ٢٠٩

- ۸۱ الباروني: الأزهار الرياضية ، ج ۲ ، ص ۱۳۷ ، د . السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ، ص ۷۷۰ ، أبو الربيع سليمان الباروني : مختصر تاريخ الإباضية ، ط . ثانية ، مكتبة الاستقامة ، بتونس ، ص ٤٣ .
  - ٨٢ ابن بطوطة : رحلة ابن بطوطة ، ط . ١٩٦٤ ، ص ٦٨ .
- ۸۳ الباروني : الأزهار الرياضية ، ج ۲ ، ص ۱۳۷ ، (آلاف حمل من البر ، هكذا في الأصل ) .
- ٨٤ ابن الصغير: سيرة الأئمة الرستميين في تاهرت، ص ٢٧، د. السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير، ص ٥٧٧، ٥٧٨.
- ۸۵ د . أحمد مختار العبادى : دراسات في تاريخ المغرب والأندلس ، ط . أولى ١٩٦٨ ، ص ٤٧ .
  - ٨٦ ابن الصغير : سيرة الأثمة الرستميين في تاهرت ، ص ١٢ ، ١٣ .
- ۸۷ -- الجيلالى: تاريخ الجزائر العام ، ج ۱ ، ص ۲۲۱ ، د . السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ، ص ٥٧٩ ، د . محمود إسماعيل : الخوارج في المغرب الاسلامى ، ص ٢١٢ ، أرشيبالدلويس : القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط ، ترجمة : أحمد محمد عيسى ، ط . مكتبة النهضة المصرية ، ٢٨ .
  - ٨٨ أبو الربيع: مختصر تاريخ الإباضية، ص ٤٢.
  - ٨٩ المقدسي: أحسن التقاسم في معرفة الأقاليم، بيروت، ص ٢٤٠.
    - . ٩ البكري : المغرب في ذكر إفريقية والمغرب ، ص ٦٩ .
    - ٩١ المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ، ص ٢٤٠ .
      - ٩٢ المصدر السابق، ص ٢٤٠ .
- ۹۳ البرادى : الجواهر المنتقاه ، مخطوط ، ورقة ۱۰٦ ، د . محمود إسماعيل : الخوارج في المغرب ، ص ۲۱۹

Masqueray, E: Chronique h'Abouzakaria Alger, 1878, p. ixi.

- . ٢١٩ المرجع السابق ، ص ٢١٩ .
- ۹۰ د . محمود إسماعيل : الخوارج في المغرب الاسلامي ، ص ۲۱۹ .

- ٩٦ الشماخي : السير ، ص ١٥٥ .
- ٩٧ البرادى : الجواهر المنتقاة ، مخطوط ، ورقة ٩٢ .
- ۹۸ البارونی : الأزهار الریاضیة ، ج۲ ، ص ۱۱۹ .
- ۹۹ البرادى : الجواهر المنتقاة ، مخطوط ، ورقة ۹۲ .
  - ١٠٠- الشماخي : السير ، ص ١٦٢ .
  - ١٠١- المصدر السابق ، نفس الصفحة .
- ۱۰۲- البارونی : الأزهار الریاضیة ، ج ۲ ، ص ۲۰۹ ، و د . السید عبد العزیز سالم : المغرب الکبیر ، ج ۳ ، ص ۷۸ .
  - ١٠٣ المصدر السابق، ص ٢٠٩.
- ۱۰۶- الشماخي : السير ، ص ۱۰۹ ، د . السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ، ص ۷۷ .
  - ١٠٥– البارونى :. الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ٩٨ .
- ۱۰۲ د . أحمد مختار العبادى : دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس ، ط . أولى ١٩٦٨ ،
   ص ٤٧ .
  - ١٠٧- المصدر السابق، ص ١٦٤.
- ۱۰۸– المصدر السابق ، ص ۱۸۷ ، الشماخی : السیر ، ص ۱۹۲ ، الزركلی : الأعلام ، ط . ثانیة ۱۹۵۶ ، ج ۱ ، ص ۳٤۲ .
  - ١٠٩- د. الحبيب الجنحاني : المغرب الاسلامي ، ص ١٣٧ .
    - ١١٠- المرجع السابق ، نفس الصفحة .
    - ١١١– أحمد توفيق المدنى : كتاب الجزائر ، ص ٧٩ . . .
      - ۱۱۲– البارونی : الأزهار الرياضية ، ج ۲ ، ص ٦٨ .
        - ١١٣- المصدر السابق ، ص ١٩٤ .
- ۱۱۶- على يحيى معمر: الإباضية في موكب التاريخ، ط. ١٩٦٤، ج ٢، ق ١، ص ١٨- ٩٩. . ح ٢، ق ١،
  - ١١٥- د. السيد عبد العزيز سالم المغرب الكبير، ص ٥٧٥





### ملحق رقم ( ١ )

# رسالة الإمام أفلح بن عبد الوهاب إلى الثائر نفات بن نصر

من أفلح بن عبد الوهاب ، إلى نفات بن نصر ، أما بعد ...

فالحمد لله المنعم علينا والمحسن إلينا الذى بنعمته تتم الصالحات ولا يهتدى مهتد إلا بعونه وتوفيقه فله المنة علينا ولا منة لنا عليه ، وهو المحسن إلينا إذ هدانا لدينه وجعلنا خلفا من بعد أسلافنا الصالحين وأئمتنا المهتدين الذين في اتباعهم نرجو الهدى وفي مخالفتهم نخشى الهلكة ، ولن يهتدى من خالف العدل ولن ينجو من ابتدع غير الحق لأن تلك البدعة ضلالة وكل ضلالة كفر وكل كفر في النار .

وقد كتبت إليك غير كتاب أنصح لك فيه وأدعك إلى رشدك وفى كل ذلك لا يبلغنى من عمالنا فيك إلا ما أكره ولا أرضاه لدين ولا دنيا حتى حررت كتابا منشورا إلى عمالنا أمرتهم فيه بخلع كل ما خالف سيرة المسلمين وابتدع غير طريقتهم وسار بغير سيرتهم وبنفيه وهجره وإقصائه ، فكتبت إلى كتابا كأنك تسخط ذلك ، أترى أنى أوازر من ابتدع في ديننا (كلا) ما كنت بالذي يفعل تلك ولا أوازر من يسعى في خلافنا ما كنا على الهدى .

ثم قلت أنا أمرنا في كتابنا بالبراءة منك ، فإن كنت كما كتب به إلينا عمالنا فأنت محقوق بالبراءة ومقصى من جماعتنا لأننا ما كتبنا ذلك إلا على أن كل من ابتدع في ديننا خلاف أسلافنا وزعم أن عمالنا أساقفة وأنهم لا طاعة لهم في حال كتمانهم فهو محقوق بالبراءة من جماعة المسلمين فإن تكن أنت منهم فأنت الذي أبحت لنا البراءة منك وأحللت بنفسك ما لابد لنا أن نفعله بك بغيرك وإن لم تكن كذلك فاظهر الانتفاء من ذلك وكذب عن نفسك ما قيل عنك لتكون عندنا بالحالة التي تستحقها وتستوجها.

وأما قولك ( تبت مما كتبت به ) فهو منك عبث إذ لم أشاهدك ولم أشاهد موافقتك حتى يجب لك على أصل ولاية ، ولم يكن لك عندى تقدمة في الموافقة وإنمارفع إلينا عنك ما رفعه أهل الثقة عندنا فأمرنا عمالنا أن يسيروا في كل من ابتدع بسيرة المسلمين وكتبنا إليهم بذلك ، فجعلت تكتب إلينا فيما ليس به كتاب . فعلام تتجاهل في الأمور ، فإن كانت غايتك إنما هي أن نكتب إليك وتجيب وتكتب إلينا ونجيب فهذه غاية قصيرة والسكوت عنك أهنأ وأولى بنا ونحن بمأمنينا به أحق من مجاوبة أهل التكلف ومن ليس له غاية الا أن يقال فيه كتب فلان وقال فلان وفلان يفعل وفعل فلان ، وإن كانت غايتك التصحيح فأنف عن نفسك ما رق عليك وكن من جماعتنا وموافقي أسلافنا ، فإذا تبينت منك الموافقة والانتفاء مما رق عليك كان ذلك هو الذي نحبه منك ومن غيرك وليس لك عندى غير هذا ، وإن يكن حقا ما رق عليك وما قيل فيك من مخالفة أصحابنا فأنت وما رضيت به لنفسك ، وإني غير كاتب إليك فيك من مخالفة أصحابنا فأنت وما رضيت به لنفسك ، وإني غير كاتب إليك كان المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم « اه » .

### ملحق رقم ( ۲ ) رسالتان من الإمام أفلح إلى عماله يدعوهم إلى تقوى الله ولزوم طاعته

(1)

### بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

« من أفلح بن عبد الوهاب إلى البشير بن محمد سلام عليك وإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو وأسأله أن يصلي على سيدنا محمد عبده ورسوله عَلَيْظُهُمْ وعلى آله – أما بعد – ألبسك الله عافيته فإنى أذكرك عظمة الله لا تنساها وفكر في صغير خلقتك وفي عظيم ما خلقه الله وما جعله من النكال والعذاب لابن آدم وما عافي به من فاز برحمته من عظيم خلقه من السموات والأرض والجبال والشجر وأذكرك ما أعده الله لابن آدم من الكرامة التي تكل الألسن عن وصفها فلو لم تكن كرامة تطلب النجاة من جهنم لكان في ذلك ما ينبغي للعبيد أن ينصفوا من أنفسهم ويفارقوا جميع اللذات . إلا أنى أقول لك أن الدواء لك في هذا هو الاستغاثة إلى الله في العصمة فمن أراد به الإحسان عصمه ( أي حفظه َ من الاصرار على المعاصى ووفقه إلى التوبة ) وجعله من أوليائه الذين قال لإبليس فيهم إن عبادى ليس لك عليهم سلطان فاطلب الله وارغب إليه في العصمة والتوفيق وأن يحول بينك وبين عدوك واعلم أنه لا شئ لمن عقل خير ممن وعظه ومن موعظة يأخذها . فأقبل واجتهد في القبول إلى أن قال وأما ما ذكرته من أن أجعل لك سبيلا وأطلق يدك وأن الحاضر يرى ما لا يراه الغائب فلعمرى أنه لكذلك ولكن ليس في هذا إنما أسهم جعلها الله وأوقفها وهي وسبخ أموال الناس وليس لنا فيها قضاء ولا زيادة ولا نقصان ولا أمر ولا نهى إلا على قدر الاجتهاد

فاتق الله واجتهد جهدك في توفير الحقوق وتوجيهها إلينا على هذا مضى من كان قبلك ﴾ (١) .

(**(** 

﴿ أَمَا بِعِد عَافَانَا اللهِ وَإِياكُ عَافِيةَ المُتَقِينَ الذِّينِ أَنْعُمُ اللهِ عَلَيْهُمُ بِطَاعِتُهُ وهداهم إلى ما اختلفوا فيه من الحق بإذنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ، كتبت إليك ومن قبلي في عافية والله لا شريك له أحببت أن أعلمك ذلك بالكتابة به إليك لتحمد الله على ذلك وتشكره كما هو أهله وأوصى نفسي وإياك بتقوى الله ولزوم طاعته والتوقى على دينه والتوكل عليه وحده . لا شريك له فإنه عز وجل يقول ﴿ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شئ قدرا ﴾ فالزم التقوى بنفسك وأشعرها قلبك واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور . والتقوى من الله بمكان عظيم والمتقون هم الفائزون خلصوا من هموم الدنيا وأشغالها ونجوا من عذاب الآخرة ونكالها. فمهدوا لأنفسكم وقدموا لمعادكم واعملوا عملا يسركم غدأ مكانه فكأني بكم وقد فارقتم الدنيا ولحقتم بالموتى وعليكم بالتمسك بما مضى عليه سلفكم الصالح أهل الفقه واليقين والبصيرة في الدين نظروا إلى الآخرة بقلوبهم فهان عليهم فراق الدنيا وما فيها . فلا تغرنكم فإنها فانية زائلة فكأننا وإياكم قد فارقناها فوقفنا بين يدى الله تعالى فيجزى الذين أساؤوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى عصمنا الله وإياكم بالتقوى ورجعنا العمل بطاعته فإنه ولى ذلك ومنتهى الرغائب لا شريك له ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم » (۲) .

<sup>(</sup>١) الباروني : الأزهار الرياضية ، ج ٢ ، ص ١٨٧ ، ١٨٨ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ٢ ، ص ١٨٨ ، ١٨٩ .

# ملحق رقم ( ۳ ) رسالة أبى اليقظان إلى جميع رعيته

« بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ».

« من محمد بن أفلح إلى جميع من بلغه كتابنا من المسلمين ، سلام عليكم وإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو وأسأله الصلاة على نبي الرحمة وهادي الأمة ﷺ – أما بعد – فإن أفضل ما يتواصى به العباد ويتحاضوا عليه تقوى الله تعالى ولزوم طاعته والزجر عن معصيته والترغيب فيما يورث الثواب من القول الطيب والعمل الصالح، وعليكم معاشر المسلمين بالتهيُّ ثلقدوم على الله والتأهب والاستعداد ليوم تشخص فيه الأبصار وتتغير فيه الألوان ويشيب فيه الولدان وتذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ، واعلموا رحمكم الله أن أهل العلم بالله القائمين بهذه الدعوة قد انقرضوا وقلت الخلوف منهم فرحم الله امرءا مسلما احتسب بنفسه وأرصدها لله في طلب العلم والنقض على من حاد الله وعدل عن منهاج رسول الله عَيْظِة وضاد المحقين من عباده حتى تكون كلمة رسول الله هي العليا والباطل زهوقا ، وعليكم معاشر المسلمين باتباع الماضي من أسلافكم والمتقدمين من أئمتكم الصالحين من أهل دعوتكم فاقتفوا آثارهم واهتدوا بهداهم واحذروا الزيغ عن طريقهم والميل عن منهاجهم ، وخالفوا أهلُّ البدع المضلة والأهواء المزلة ممن أراد أن يبدل دينكم ويلبسكم شيعا ويلبس عليكم أمركم ممن اتبع هواه واستحوذ عليه الشيطان ونبذ ما جاء به القرآن فألبس على الضعفاء أمرهم وزين بدعته في قلوبهم فخدع من لا بصيرة له ولا علم بما مضى

عليه الأئمة الراشدون ، رحمة الله عليهم والسلف الصالحون من أهل دعوتكم فأضل كثيرا وضل عن سواء السبيل وقد ذكرنا لكم ما فيه الكفاية إن شاء الله وبه نستعين وعليه نتوكل وما توفيقنا إلا بالله اه (١) .

<sup>(</sup>١) الباروني : الأزهار الرياضية . ج ٢ . ص ٢٤١ ، ٢٤٢

#### المصادر والمراجع

### أولاً: المخطوطات:

- البرادى: أبو القاسم بن إبراهيم البرادى النفوسى، الجواهر المنتقاة فى
   إتمام ما أخل به كتّاب الطبقات (رقم ١٤٥٦ ح) بدار الكتب والوثائق المصرية.
  - ۲ الدرجینی : أبو العباس أحمد الدرجینی
     طبقات الإباضة ( رقم ۱۲۵٦۱ ) بدار الكتب والوثائق المصرية .
- ٣ أبو زكرياء: يحيى بن أبى بكر الورجلانى
   السيرة وأخبار الأئمة فى انتشار مذهب الإباضية بالمغرب
   ( رقم ١٧٣٦ تاريخ ) مصور بالميكروفيلم بمعهد المخطوطات بجامعة
   الدول العربية .
- ٤ النويرى: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن عبد الكريم البكرى المعروف بالنويرى، نهاية الأرب في فنون الأدب ( رقم ٤٩ ٥ معارف عامة ) بدار الكتب والوثائق المصرية.

#### ثايناً: المصادر العربية:

- ۱ ابن الأبار: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي ( ٥٩٥ هـ ٢٥٨ هـ).
  - الحلة السيراء تحقيق: د . حسين مؤنس الطبعة الأولى ١٩٦٣ .
- ٢ ابن الأثير: أبو الحسن على بن أحمد بن أبي الكرم محمد بن محمد

- ابن عبد الكريم عبد الواحد الشيباني ( ٦٣٠ ه ) . الكامل في التاريخ . الجزء الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع . طبعة دار صادر ودار بيروت ١٣٨٥ هـ - ١٩٦٥ م .
- ۳ أحمد بك النائب الأنصارى الطرابلسى:
   المنهل العذب فى تاريخ طرابلس الغرب. منشورات مكتبة الفرجانى
   طرابلس الغرب ليبيا.
  - ٤ إسماعيل بن موسى الجيالطى النفوسى: ( ٧٥٠ ه ) .
     كتاب قناطر الخيرات القسم الأول .
     تحقيق: عمرو خليفة النامى مكتبة وهبة ١٩٦٥ .
    - ابن بطوطة: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم اللواتي:
       ( ٧٠٤ هـ ٧٧٩ هـ) .
       رحلة ابن بطوطة .
  - طبعة دار صادر ودار بيروت لبنان ١٣٨٤ هـ ١٩٦٤ م .
- ٦ البغدادى : صفى الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادى ( ٧٣٩ هـ).
   مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع .
   تحقيق : على محمد البجاوى .
  - الطبعة الأولى ١٣٧٣ هـ ١٩٥٤ م . دار إحياء الكتب العربية .
- ۷ البغدادی: عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادی الاسفرائینی التمیمی ( ۲۹۹ ه.) .
  - الفَرق بين الفِرق .
- تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد، نشر محمد على صبيح القاهرة.
- ٨ البكرى: أبو عبيد (٤٨٧ ه)، المُغرب فى ذكر بلاد إفريقية
   والمغرب ط. مكتبة المثنى ببغداد.
- ٩ البلاذرى: أحمد بن يحيى بن جابر، فتوح البلدان تحقيق:

- د صلاح الدين المنجد، ص مكتبه النهضة المصرية ١٩٥٦ م.
- ١٠ ابن تغرى بردى الأتابكى ( ٨١٣ هـ ٨٧٤ هـ)
   النجوم الزهرة فى ملوك مصر والقاهرة ، الجزء الأول ط . وزارة الثقافة والإرشاد القومى ١٩٦٣ م .
- ۱۱ ابن حزم: أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حِزم الأندلسى ( ١٦ هـ ٤٥٦ هـ) . جمهرة أنساب العرب . تحقيق : عبد السلام محمد هارون دار المعارف ١٩٦٢ م .
- ۱۲ الحميدى: أبو عبد الله محمد بن أبى نصر فتوح بن عبد الله الآزدى ( ۱۲ الحميدى : أبو عبد الله المقتبس في ذكر ولاة الأندلس . الدار المصرية للتأليف والترجمة ١٩٦٦ م .
- ۱۳ الحميرى: أبو عبد الله محمد بن عبد الله عبد المنعم الحميرى ( جمعه ٨٦٦هـ ) صفة جزيرة الأندس تحقيق: إ . ليفي بروفنسال . مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٩٣٧م .
- ١٤ ابن حوقل: أبو القاسم بن حوقل النصيبي صورة الأرض. منشورات دار مكتبة الحياة بيروت.
  - ١٥ ابن خرداذبه: أبو القاسم عبد الله بن عبد الله (٣٠٠ ه) .
     المسالك والممالك . نشر مكتبة المثنى ببغداد .
- ۱٦ ابن الخطيب: الوزير محمد لسان الدين. تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط القسم الثالث من كتاب أعمال الأعلام. تحقيق: د. أحمد مختار العبادي والأستاذ محمد إبراهيم الكتاني. طبع دار الكتاب الدار البيضاء.

ابن الخطيب: أعمالُ الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام ، القسم الثاني ، تحقيق: إ . ليفي بروفنسال . مطبوعات معهد العلوم العليا المغربية ١٣٥٣ هـ ١٩٣٤ م . رباط الفتح .

- ۱۷ ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد ( ۸۰۸ هـ) العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر . الجزء الرابع والسادس .
- طبعة . دار الكتاب اللبناني بيروت ١٩٥٨ م . وطبعة مؤسسة الأعلمي ببيروت .
- ۱۸ الدباغ: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصارى الأسيدى ( ١٠٥ هـ ١٩٦٦ هـ ) ، معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان . الجزء الأول . تحقيق: إبراهيم شبوح مكتبة الخانجي ١٩٦٨ م .
- 19 ابن أبى دينار: أبو عبد الله محمد بن أبى القاسم الرعيني القيرواني، المؤنس في أخبار إفريقية وتونس. تحقيق: محمد شمام نشر المكتبة العتيقة بتونس. ط. الثالثة ١٣٨٧ ه.
- ٢ ابن أبى زرع: على بن محمد بن أحمد عمر بن أبى عمر بن أبى زرع الفاسى ، الأنيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس . تحقيق: محمد الهاشمى الفيلالى . المطبعة الوطنية بالمغرب ١٩٣٦ م .
- ٢١ الزركلي : خير الدين . الأعلام قاموس تراجم . الجزء الأول والرابع .
   الطبعة الثانية ١٩٥٤ م القاهرة .
- ۲۲ ابن سعید المغربی: أبو الحسن علی بن موسی بن سعید « الأندلسی » .
   کتاب الجغرافیا . تحقیق : إسماعیل العربی . ط . أولی ۱۹۷۰ م .
   منشورات المكتب التجارى للطباعة والنشر بیروت .
- : المغرب في حلى المغرب . تحقيق : زكى محمد حسن ( وآخرين ) ، الجزء الأول ١٩٥٣ م .
- ۲۳ السلاوی : أحمد بن خالد الناصری الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى . الجزء الأول مصر ( ۱۳۱۲ ه ) .

- ۲٤ السمعانى : أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعانى الأنساب . طبعة معادة بالأوفست بمكتبة المثنى ببغداد ١٩٧٠ م عن طبعة نشرها د . س . مرجليوس فى ليدن ١٩١٢ م .
- ۲٥ الشماخي : أبو العباس أحمد بن سعيد بن عبد الواحد . كتاب السير ،
   طبع حجر بالجزائر .
- ٢٦ الشهرستانى: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الملل والنحل. الجزء الأول. تحقيق: عبد العزيز محمد الوكيل نشر مؤسسة الحلبى القاهرة ١٣٨٧ هـ ١٩٦٨ م.
- ۲۷ الاصطخرى: ابن اسحق إبراهيم بن محمد الفارسي الأصطخرى المسالك والممالك. تحقيق: د. محمد جابر عبد العال الحيني. طبعة وزارة الثقافة والإرشاد القومي ۱۳۸۱ هـ ۱۹۶۱ م.
- ۲۸ ابن الصغیر المالکی سیرة الأثمة الرستمیین فی ثاهرت تحقیق موتلنسکی
   ط. باریس ۱۹۰۷ م.
- ۲۹ الطبرى: أبو جعفر محمد بن جرير ( ۲۲۶ هـ ۳۱۰ هـ) تاريخ الرسل والملوك الجزء الرابع. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم.
   دار المعارف ذخائر العرب ( ۳۰ ) .
- ٣٠ ابن عبد الحكم: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله ( ٢٥٧ ه ) .
   فتوح مصر والمغرب . تحقيق : عبد المنعم عامر . لجنة البيان العربي ١٩٦١ م .
- ۳۱ ابن عذاری المراکشی: البیان المغرب فی أخبار الأندلس والمغرب. تحقیق: ج. س. کولان و .إ. لیفی بروفنسال ط. دار الثقافة بیروت. الجزء الأول.
- ۳۲ ابن قتيبة : أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدنيورى ( ۲۱۳ هـ ۲۷۳ هـ ) . الإمامة والسياسة . الجزء الأول . ط . الثالثة . مكتبة مصطفى البابي الحلبي ۱۳۸۲ ۱۹۶۳ م.

- ٣٣ ابن القوطية القرطبي : تاريخ افتتاح الأندلس . تحقيق : عبد الله أنيس الطباع . دار النشر للجامعيين بيروت ١٩٥٧ م .
- ٣٤ القيرواني : الرقيق . تاريخ إفريقية والمغرب . تحقيق : المنجى الكعبي نشر رفيق السقطي شارع فرنسا تونس .
- ۳۵ الكندى: أبو عمر محمد بن يوسف الكندى المصرى. كتاب الولاة
   وكتاب القضاة. تحقيق: رفن كست. طبع بمطبعة الآباء اليسوعيين
   ببيروت ۱۹۰۸م.
- ٣٦ المالكى: أبو بكر عبد الله بن أبى عبد الله المالكى. رياض النفوس الجزء الأولى ١٩٥١ م مكتبة النهضة المصرية .
- ۳۷ مجهول: لكاتب مراكشي من كتاب القرن السادس الهجري ( ۱۲ م ) . كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار . نشر وتعليق د . سعد زغلول عبد الحميد . مطبعة جامعة الأسكندرية ١٩٥٨ م .
- مجهول: أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها رحمهم الله والحروب الواقعة بينهم. نسخة معادة بالأوفست أعادتها مكتبة المثنى ببغداد عن طبعة في مدينة مجريط. بمطبعة ربدنير ١٨٦٧ م.
- المسعودى أبو الحسن على بن الحسين بن على (٣٤٦ هـ) . مروج الذهب ومعادن الجواهر . الجزء الأولى . ط . الأولى . دار الأندلس ودار بيروت ١٩٦٥ م ، المطبعة البهية ١٣٤٦ هـ ، ط . كتاب التحرير (دار الشعب ) .
- أخبار الزمان ومن أباده الحدثان وعجائب البلدان والغامر بالماء والعمران . الطبعة الثانية دار الأندلس بيروت ١٣٨٦ هـ ١٩٦٦ م .
  - ٤٠ المقدسي : شمس الدين أبو عبد الله البشاري (٣٧٨ ه) .
     أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم . نشر مكتبة خياط . بيروت .

- 21 المقرى: أحمد بن محمد المقرى التلمسانى . نفح الطيب من عصن الأندلس الرطيب . الجزء الأول والرابع . تحقيق : د . إحسان عباس . ط . دار صادر بيروت ١٩٦٨ م تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد . ط . دار الكتاب العربى بيروت .
- 27 ياقوت: شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت: بن عبد الله الحموى الرومي البغدادى (٦٢٦ هـ). معجم البلدان. ط. دار صادر ١٣٧٥ هـ ١٩٥٦ م، ط. محمد أمين الخانجي ١٩٠٦ م.
- 27 اليعقوبى : أحمد بن أبى يعقوب بن واضح . كتاب البلدان . في مجلد يحتوى على كتاب الأعلاق النفيسة لابن رسته . طبعة معاةد بالأوفست ، في مكتبة المثنى ببغداد عن طبعة في مدينة ليدن . بمطبعة بريل ١٨٩١ م .

#### ثالثاً: المراجع العربية:

- ۱ إبراهيم أحمد العدوى: (دكتور). بلاد الجزائر تكوينها الإسلامى
   والعربى. مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٧٠م.
- \_: الأمويون والبيزنطيون . مكتبة الأنجلو المصرية . الطبعة الثانية ١٩٦٣ م .
- ...: موسى بن نصير مؤسس المغرب العربي . سلسلة أعلام العرب ، العدد ( ٦٨ ) أغسطس ١٩٦٧ م .
- ٢. إبراهيم زرقانة : ( دكتور ) المغرب العربي . ط . معهد الدراسات الإسلامية .
- ۳ إحسان حقى: (دكتور) الجزائر العربية. منشورات المكتب التجارى بيروت، ط. أولى ١٩٦١م.

- ٤ إحسان عباس: ( دكتور ): تاريخ ليبيا . دار ليبيا للنشر والتوزيع .
   بنغازى ، الطبعة الأولى ١٣٨٧ هـ ١٩٦٧ م .
- أحمد توفيق المدنى: كتاب الجزائر. المطبعة العربية بالجزائر
   ١٣٥٠ ه.
- ٦ أحمد شلبي: (دكتور): التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية،
   مكتبة النهضة المصرية. الطبعة الثالثة ١٩٦٩ م.
- ٧ جمال الدين الدناصورى: (دكتور) وآخرين: جغرافية العالم
   ( دراسة إقليمية ) . مكتبة الأنجلو المصرية . الجزء الثاني .
- ٨ حسن أحمد محمود: (دكتور): الإسلام والثقافة العربية في
   إفريقية . دار النهضة المصرية الطبعة الثانية .
  - ـ: قيام دولة المرابطين . مكتبة النهضة المصرية ١٩٥٧ م .
- ٩ حسن على حسن عبد العواد: (دكتور): دولة الأدراسة بالمغرب:
   قيامها وتطورها حتى منتصف القرن الثالث الهجرى. رسالة ماحستير
   بكلية دار العلوم ١٩٦٧ م.
- ۱۰ حسن مؤنس: (دكتور): فتح العرب للمغرب. مكتبة الآداب بالجماميز ۱۹٤۷م.
- ــ: فجر الأندلس الشركة العربية للطباعة والنشر ، ط . أولى ١٩٥٩ م .
  - ١١ دائرة المعارف الإسلامية : الجزء الرابع . مادة تاهرت .
- ۱۲: دبوز: محمد على دبوز: تاريخ المغرب الكبير. دار إحياء الكتب العربية ط. أولى ١٣٨٣ هـ ١٩٦٣ م. الجزء الثاني والثالث.
- ۱۳ : أبى الربيع سليمان الباروني : مختصر تاريخ الإباضية الطبعة الثانية ، نشر مكتبة الإستقامة بتونس .
- ١٤ : رفعت فوزى عبد المطلب : الخلافة والخوارج في المغرب العربي
   الطبعة الأولى ١٣٩٣ هـ ١٩٧٣ م .

- ١٥ سعد زغلول عبد الحميد : ( دكتور ) : تاريخ المغرب العربي . طبعة
   دار المعارف ١٩٦٥ م .
- ١٦ سيدة إسماعيل كاشف: ( دكتورة ): أحمد بن طولون سلسلة أعلام العرب العدد رقم ( ٤٨ ) سنة ١٩٥٦ م .
- ۱۷ : السيد عبد العزيز سالم : (دكتور) : المغرب الكبير (العصر الإسلامي الدار القومية للطباعة والنشر ١٩٦٦ م .
- ١٨ شكرى فيصل: ( دكتور ) . حركة الفتح الإسلامي في القرن الأول .
   ط . دار العلم للملايين بيروت .
  - المجتمعات الإسلامية في القرن الأول .
     ط . دار العلم للملايين بيروت ١٩٦٦ م .
- ۱۹ صلاح الدين المنجد: (دكتور). مملكة مالى عند الجغرافيين المسلمين. دار الكتاب الجديد بيروت ١٩٦٣م.
- ٢٠ عادل بونويهض: معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى منتصف القرن العشرين. منشورات المكتب التجارى بيروت، الطبعة الأولى ١٩٧١م.
- ۲۱ عبد الرحمن بن محمد الجيلالي: تاريخ الجزائر العام الجزء الأول الطبعة الثانية ١٣٨٤ هـ ١٩٦٥ م. منشورات دار مكتبة الحياة بيروت.
- ۲۲ على محمد حمودة : ( دكتور ) . تاريخ الأندلس السياسي والعمراني والإجتماعي . مصر دار الكتاب العربي ١٩٥٧ م .
- ۲۳ على يحيى معمر : الإباضية في موكب التاريخ مكتبة وهبي ، الطبعة الأولى ، ١٩٦٤ هـ ١٩٦٤ م .
- ٢٤ محمد أحمد حسونة: أثر العوامل الجغرافية في الفتوح الإسلامية،
   ط. مكتبة نهضة مصر بالفجالة ١٩٦٠ م.

- ٢٥ محمد الطمار : تاريخ الأدب الجزائرى ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع .
- ٢٦ محمد جمال الدين سرور: (دكتور). الحياة السياسية في الدولة العربية الإسلامية خلال القرنين الأول والثاني بعد الهجرة، دار الفكر العربي ١٩٦٠م.
- ۲۷ محمد حلمي محمد أحمد: (دكتور) الخلافة والدولة في العصر الأموى القاهرة ١٣٨٦ هـ ١٩٦٦ م .
- \_\_: الخلافة والدولة في العصر العباسي . مكتبة نهضة مصر بالفجالة ، الطبعة الأولى ، ١٣٧٨ هـ ١٩٥٩ م .
- ۲۸ محمد ضياء الدين الريس: (دكتور). عبد الملك بن مروان موحد
   الدولة العربية ، سلسلة أعلام العرب ، العدد رقم (۱۰).
- ٢٩ محمد عبد الله عنان : دولة الإسلام في الأندلس من الفتح إلى نهاية مملكة غرناطة ، لجنة التأليف والترجمة والنشر . ط . أولى
   ١٣٦٢ هـ ١٩٤٣ م .
- ٣٠ محمود إسماعيل عبد الرازق : ( دكتور ) الأغالبة سياستهم الخارجية .
   مكتبة سعيد رأفت ط . ١٩٧٢ م .
- الحركات السرية في الإسلام رؤية عصرية . دار القلم بيروت .
   ط . أولى ١٩٧٣ م .
- ۳۱ يحيى بو عزيز: الموجز في تاريخ الجزائر. المطبوعات الوطنية بالجزائر. ط. أولى سنة ١٩٦٥ م.

#### رابعاً : كتب مترجمة إلى العربية :

- ١ أرشيبالد لويس: القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط.
   ترجمة: أحمد محمد عيسى ، مراجعة وتقديم: محمد شفيق غربال .
   مكتبة النهضة المصرية .
- ۲ رینهرت دوزی: تاریخ مسلمی أسبانیا الجزء الأول. الحروب الأهلیة
   ترجمة: د. حسن حبشی. دار المعارف ۱۹۹۳ م.
- ۳ يوليوس فلهوزن: تاريخ الدولة العربية. ترجمة: د. محمد
   عبد الهادى أبو ريده. سلسلة الألف كتاب رقم (١٣٦).
- ٤ زامباور: ادواردفون: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي. ترجمة: د. زكي محمد حسن، د. حسن أحمد محمود. الجزء الأول ط. ١٩٥١م.

#### خامساً: أبحاث نشرت في بعض المجلات العربية:

- ١ حسين مؤنس: ( دكتور ). ثورات البربر في إفريقية والأندلس مجلة كلية الآداب جامعة فؤاد الأول . المجلد العاشر الجزء الأول مايو ١٩٤٨ م .
- ٢ محمد بن تاويت: دولة الرستميين أصحاب تاهرت.
   صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد المجلد الخامس
   ١٣٧٧ هـ ١٩٥٧ م.
  - ٣ محمود مكى: (دكتور) الخوارج فى الأندلس.
     تطوان مجلة الأبحاث المغربية الأندلسية العدد الأول ١٩٥٦ م.

## المراجع الأجنبية

Diehl, ch.,

L'Afrique Byzantine (1896).,

Fournel, H.,

Etude sur la conquête L'Afirque par Les Arabes

Cautier, E., F.,

Le Passé de L'Afrique du Nord, (1964).

Julien, A.,

Hist, de L'Afrique du Nord (DE LA Conquête Arabe A (1860).

Mercier, F.,

Hist, de L'Afrique Septerionale, (1888).

## الفهرس

| غحة        | الموضوع الص                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ۲          | إهداء                                                                   |
|            | تقديم للأستاذ الدكتور إبراهيم أحمد العدوى                               |
| ١.         | مقدمة الطبعة الثانية                                                    |
| 11         | تمهيمه والبشرية للمغرب الأوسط المجرافيا الطبيعية والبشرية للمغرب الأوسط |
|            | الفصل الأول<br>الأحوال السياسية للمغرب الأوسط قبيل قيام الدولة          |
| ٧١ - ٢٣    | الرستمية                                                                |
| 70         | • الفتح الإسلامي لبلاد المغرب                                           |
| ٤٧         | <ul> <li>عصر الولاة واضطراب أحوال المغرب</li></ul>                      |
| 00         | المحلية ضد الخلافة العباسية                                             |
|            | الفصل الثاني                                                            |
|            | قيام الدولة الرستمية                                                    |
| ٧٣         | • نسب الرستميين                                                         |
| <b>Y</b> ٦ | • البيت الرستمى                                                         |
| 777        |                                                                         |

| لصفحة    | 11 | الموضوع                                                  |
|----------|----|----------------------------------------------------------|
| ٧        | ٦  | • طلائع صلة البيت الرستمي بالمغرب                        |
| ٨        | ۲  | • ظهور عبد الرحمن بن رستم على مسرح الأحداث               |
| ٨        | ٧  | • التحالف الإباضي الصفرى                                 |
| ٩        | ١  | • مبايعة عبد الرحمن بن رستم بالإمامة                     |
| ٩        | ٥  | ● بناء تاهرت                                             |
| ١.       | ١  | ● مساعدة إباضية المشرق للدولة الجديدة                    |
| ١.       | ٥  | • نجاح عبد الرحمن بن رستم في إدارة دولته                 |
|          |    | الفصل الرابع                                             |
| ٥١ – ٢٨١ | ٥  | خلفاء أفلح بن عبد الوهاب                                 |
| 10       | ٥  | • إمامة أبى بكر بن أفلح                                  |
| ۲ /      | ٦  | • إمامة أبى اليقظان بن أفلح                              |
| ١٧       | ٤  | • إمامة أبى حاتم يوسف بن محمد                            |
| ١٨       | ۲  | • إمامة يقظان بن أبي اليقظان                             |
|          |    | الفصل الخامس                                             |
| 171 - 18 | ٧  | العلاقات الخارجية للرستميين                              |
| ١٨       | ٧  | ● علاقة الرستميين بالعباسيين                             |
| 19       | ۲  | • علاقة الرستميين بمصر                                   |
| ١٩       | ٦  | • علاقة الرستميين بالأغالبة                              |
| ۲.       | ۲  | ● علاقة الرستميين بالأدارسة                              |
| ۲.       | ٦  | ● علاقة الرستميين بدولة سجلماسة                          |
| ۲۱       |    | • علاقة الرستميين بالسودان                               |
| ۲۱       | ٤  | <ul> <li>علاقة الرستميين بالأمويين في الأندلس</li> </ul> |

| الصفحة | ١ |
|--------|---|
|--------|---|

## الموضوع

|           | الفصل السادس          |
|-----------|-----------------------|
| 777 - 277 | حضارة الرستميين       |
| 777       | • نظام الحكم والإدارة |
|           | • الحياة الإقتصادية   |
|           | • الحياة الفكرية      |
|           | قسم الملاحق           |
| 7 2 1     | خريطة اللولة الرستمية |
| 7 2 9     | ىلحق رقم (١)          |
| 701       | ىلحق رقم (٢)          |
| 707       | سلحق رقم (٣)          |
|           | لمصاد، والمراجع       |

\* 

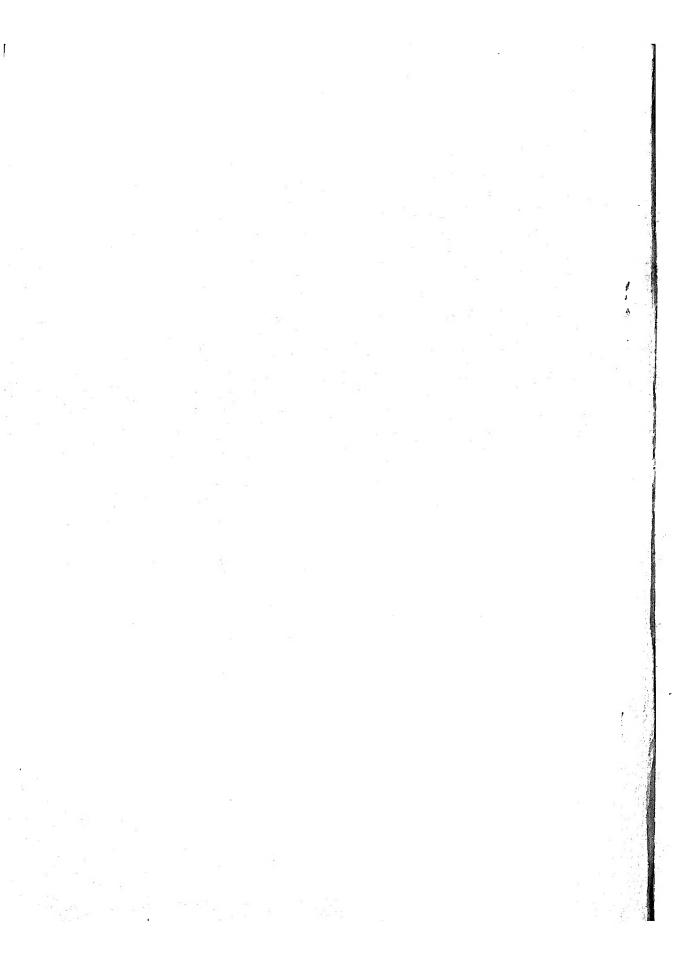

تطلب جميع منشورات اسن ،

داراله المحالم الكويت بناع البر عارة المريم ولاقا المارمية الدية من بن ، ١٩٥١ مرد مرد المدود من بن ، ١٩٥١ مرد مرد المناع من بن ، المناع من بن ، ١٨١٧ من ، ١٨١٧ من المناع الم